دكتور محمود رجب

# Twitter: @abdulllah1994

سيرة مصطلح

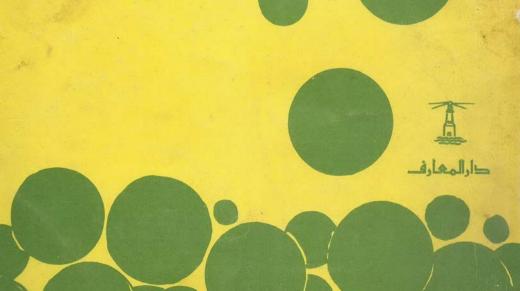

35



تأليفٌ

دكتورمهمود رجب

استاذ مساعد قسم الفلسغة كلية الآداب جامعة القاهرة

> الطبعة الثالثة ١٩٨٨



الناشر : دار المعارف \_ ١١٦٩ كورنيش النيل \_ القاعرة \_ ج٠م٠ع٠

## المحمد الذين يبعثون الأمل ، في محظات سكون الذين يبعثون الأمل ، في محظات سكون النفس فيها حزبينة حتى الموبت

#### متدمية

#### كلهة راذجة

« او وجه علماء اللغة أجهزتهم لرصد ما يكتبه الباحثون والنقاد والنلاسفة في عصرنا الحاضر ، فانني لأراهن على أن كلمة « الاعتراب ، aliènation سوف تحظى بالأولوية من حيث تردادها »(١) •

هذا قول كاتب فرنسى يبين مدى انتشار كلمة ، الاغتراب ، في النكر المعاصر ، وهو قول على قدر غير قليل من الصحة ، ويبعد الى حد كبير عن المبالغة ، فالولقع أن الكلمة كشيرا ما تجى، في مؤلفات هؤلاء المنكبين جميعا ، حين يعرضون بالتحليل والتفسير لظواهر ومشكلات مشل : الفجوة بين الأجيال ، أو الوجود الأصيل والوجود الزائف غير الأصيل ، أو الحرية والاستعباد ، أو الايمان والالحاد ، أو الاستعمار والتحرر من الاستعمار ، وعنير ذلك من ظواهر ومشكلات تواجه ، على نحو أسيان ، الانسان في الترن وغير ذلك من ظواهر ومشكلات تواجه ، على نحو أسيان ، الانسان في الترن العشرين ، كذلك ترد كلمة ، الاغتراب ، في سياق ذلك النقد الذي غالباً ما يوجه الى طبيعة العمل وسيره في المجتمع الصناعي وفي الأجيزة البيروقراطية اللولة ، والذي يبين كيف صار الإنسان في المجتمع التكنولوجي التنام على الانتاج ، بل وبدأنا أخيرا نرى نتاد الإنب والفن يستخدمون عجلة العمل والانتاج ، بل وبدأنا أخيرا نرى نتاد الإنب والفن يستخدمون كنة ، الاغتراب » للتعبير عما يستشعره الانسان الحديث من غربة كونية وما يحسه من زيف الحياة وعتمها ، وما يلحظه على علاتات الاغراد بعضيم ببعض من سطحية واستغلال ولاانسانية ، ، الى آخر عذه الظاهر من

J. Domenach, I.M., Pour en finir avec i alienation, Esprif, December 1965, P. 1058.

النساد والتنسخ الاجتماعي التي تستشري في عالمنا الحديث ، بصورة تكاد تهدد وجود الانسان وصحته النفسية ، فاذا وقعت يدك على كتاب في النقد الأدبى مرأيت وصفا لعمل فني بأنه يتناول ، الاغتراب ، ، فاعلم أن الكاتب انما أراد بهذا الوصف أن يقول القاريء : أن موضوع هذا العمل يمس جانبا من جوانب أزمة الانسان الحديث .

وبعبارة أخرى غان الانسان في العصر الحديث أصبح منفصلا ، انفصالا حدا لم يسبق له مثيل ، سوا، عن الطبيعة ، أو المجتمع ، أو الدولة ، أو ألد ، و حتى نفسه وأفعاله ، و وغير ذلك من الاسماء التي تطلق على كيانات عي بالنسبة اليه ه آخر » لا سبيل الي التواصل معه ، فلم يعد قادرا على اقامة الجسور التي تصل بينه وبين هذا الآخر المختلف المظاهر والمتعدد الاسماء ،واصبح بالتالي عاجزا عن تحقيق ذاته ووجوده على نحو شرعي أصبل و لما كانت العادة قد جرت في وقتنا الحاضر على تسمية هدا الانسان ، المنفصل عن الآخر ، « بالمغترب » ، فقد صار في الامكان تناول حوانب كثيرة من حياتنا من زاوية الاغتراب ، كما أصبح في استطاعتنا أن نضيف مصطح « الاغتراب » الى غيره من المصطحات الرئيسية ، كاذرة والتكنولوجيا ، التي يستعان بها في فهم الخصائص الميزة العصر والتكنولوجيا ، التي يستعان بها في فهم الخصائص الميزة العصر

#### أسلئلة موجهة:

نما هو اذن هذا « الشيء » الذي يسمى بالكامة : « اغتراب » ، هـنه ما هو اذن هذا « الشيء » الذي يسمى بالكامة : « اغتراب » ، هـنه الكامة العربية التي نترجم ببا كلمات أجنبية مثل : كلمة Entfremdung الانجليزية وكلمـة وكلمـة وكلمـة وكلمـة وبالمان الذي سلكته هـذه الكلمة حتى وصلت الى ما وصلت اليه الآن من شيوع وانتشار في حياتنا الثقانية المعاصرة ؟ بعبارة اخرى ما هو الشوط الذي قطعته كلمة « الاغتراب » ، منذ أن كانت مجرد كنمة «تقال عرضا ، هنا أو هناك ، في مؤلفـات بعض الفـكرين ، حتى صارت ذلك ، المصطلح » الدقيق الذي يستخدمه كبار الفلاسفة عن قصد وتدبر كاهلين ، بل تلك ، الكلمة السحرية ، الرائجة في أوساط المثقنين

والتى أوشكت ، من كثرة استعمالها واطلاقها للدلالة على كل شيء ، أن تكون خالية من المعنى لا تدل على أى شيء ؟ كيف اكتسبت كلمة و الاغتراب ، حق الواطن ، لا في قواميس الفلسفة والعلوم الانسانية المتخصصة فقط، بل وفي دوائر المعارف العامة والصحف اليومية أيضا ؟ • ثم ما هى الظروف والاحوال الانسانية والتاريخية التى آثارت انتباه المفكرين والفلاسفة ، أبناء عصورهم ، فاستقطبوها في و فكرة ، هى الاغتراب ؟ وأخيرا ، هل يهكن التول بأن الاغتراب ذو معنى واحد أم أنه بالأحرى مردوج المعنى ، فيكون منه الايجابي ( المقبول ) ؟ •

تلك هى الأسئلة الرئيسية التى تحاول هذه الدراسة المطولة الإجابة عنها ·

وواضح من طرح الأسئلة ، أو معظمها على الأصح ، أننا مقدمون على دراسة تتنساول تاريخ مصطلح الاغتراب و فالدراسة اذن هي «سبرة مصطلح » • ولكن ، بأية طريقة نقدم هذه السيرة ؟ ثم ما هي أهم المراحل في سيرة الاغتراب ؟ •

#### طريقة التناول:

اننا لو اكتفينا بسرد تعريفات الاغتراب عند مختلف المفكرين ، سردا بتوم على انتزاع التعريف من سياق الفكر الذهبى لهذا المفكر أو ذاك ، لكان عمانا عذا أقرب شى، الى تلك الدراسات « القاموسية » التى تغتقر ، رغم أعميتها وضرورتها ، الى الحرارة والدينامية • وحتى نخلص دراستنا من عذا النقص أجانا الى ربط تعريف المفكر للاغتراب بتيار فكره المذهبى ، بل ولم نعزل عذا الأخير عن التاريخ العام للفكر عموما : اذ لا انفصال عندنا بين النكر الذهبى للمفكر وبين تاريخ الفكر عامة وتطوره ، كما أنه لا انفصال بين النكر الذهبى وسيرد المنهجى ، أى بين المذهب والمنهج • وفوق هــذا بين الذهب والمنهج • وفوق هــذا وذاك ، ليس ثمة انفصال بين الفكر والتاريخ ، نـلا الفكر يوجد أولا ، ثم يقوم الى يتوم الى جانبه وعلى هامشه التاريخ ، ولا التأريخ يوجد أولا ، ثم يقوم الى جانبه وعلى هامشه الفكر • فالهدف اذن من هذه الدراسة ادراك فكرة ، هى عنا ، الاغتراب ، ، تتضمن التاريخ وتنتمى الى التاريخ ، وتنظلتى في التاريخ ، وتنظلتى في التاريخ ، وتنظلتى في التاريخ ،

Twitter: (2) abdullah 1994

لقد كتب بنيامين فرانكلين يقول: « ان ما يعتور لغتنا ( الانجليزية ) سائر اللفات الأخرى من نقص ليتمثل في أننا ، برغم ما لدينا من قواميس لا حصر لها ، لا نستطيع أن نعرف دلالة الكلمات معرفة دقيقة ، ما لم نعرف الى أى حزب أو مذهب ينتمى الانسان الذي يستخدمها »(۱) ولو شئنا أن نتوسع قليلا فيما تاله فرانكلين ، لقلنا : ان معانى الكلمات تزداد خصبا وثراء بتلك المعانى الاضافية ، أو ما يسمى بظلال المعنى ، التى تستمد من العصر الذي يعيش فيه من يستعمل عدم الكلمات .

نالكلمات ، شأنها شأن الأشخاص والشعوب ، لا تنشأ ، في فراغ ، ولا تهبط « من السماء » وانما هي تنشأ في قلب المجتمع البشرى ، وتتكون معانيها من خلال معاناة الانسان لمشكلات تاريخية حية ، أما الكلمات الننية التي نسميها بالصطحات ، وخاصة في الفلسفة ، فانها لا تختلف كثيرا من حيث نشأتها في المجتمع عن غيرها من الكلمات ، بل انها لتبدأ ، في أغلبها كلمات عادية في لغة الحياة اليومية ، أو ألفاظا عابرة في مؤلفات بعض الفكرين ، حتى اذا ما جاء أحدهم وتوقف وقفة طويلة عند واحدة منها ورأى أتها أكثر تعبيرا من غيرها عن مشكلة أو مشكلات بعينها يكابدها وتشغل تفكيره ، فحينئذ ، وحينئذ فقط ، تأخذ هذه الكلمة ، وعلى يديه ، دلالات ومعانى محددة ، وتكتسب ملامح وأبعادا متميزة ، ومن ثم يبدأ النظر اليها على أنها كلمة فنية ، أي مصطلح ،

ولكن اذا خرج مصطلح ما من مجاله الخاص ، وانتشر سواء في مجالات أخرى متخصصة أو في الحياة الثقافية العامة ، نقد تلحق به معانى عاءشية ربعا أسدلت على معانيه الأصلية أستارا من اللبس وسوء الفهم وعذا ما يلقى على عاتق الباحثين مهمة التمييز بين ما هو أساسى وما هو غير أساسى في معانيه .

<sup>1.</sup> quoted by Dubos, R., reason awake: science for man, New York, Columbia University Press, 1970, P. 18.

ولعل مصطلح ، الاغتراب » أن يكون من بين جميع مصطلحات الفلسفة المعاصرة أكثرها تجسيدا لهذه الحقيقة الخاصة بنشأة الصطلحات وتطورها وانتشارها م فمن الصعب علينا فهم دلالته حق الفهم ، بمعزل عن الشكلات الانسانية والظروف التاريخية التي مرت بعصور من استخدموه من مفكرين وفلاسفة ،

صحيح أن هذه المشكلات والظروف حديثة ، بمعنى أنها تنتمى الى العصر الحديث ، لكن الحق أن بعضا منها كان موجودا من قبل ، في عصور سابقة على العصر الحديث ، وإن لم يكن قد بلغ درجة من الحدة والوضوح والنضج مثل ما بلغه في العصر الحديث عامة ، والقرن العشرين خاصة ، لذلك ، لم يكن مصطلح الاغتراب قد ظهر وقتئذ بصورته المتميزة ، بل كان أما مجرد كلمة تجى، عرضا في نتاج المفكرين ، وإما مجرد فكرة عامة تفتقر الى التحديد وتبحث عن التسمية الدقيقة ، وصحيح أيضا أن التجارب والأحوال التي ترتبط ، وغالبا ما توصف ، بهذا المصطلح أنما هي خصائص مميزة لعصرنا الجديث : للمجتمع الصناعي بوجه عام ، والمجتمع الراسمالي بوجه خاص ، غير أن هذا لا يجب أن يحجب عنا حقيقة هامة ، وهي أن مثل بوجه خاص ، غير أن هذا لا يجب أن يحجب عنا حقيقة هامة ، وفي مجتمعات بوجه خاص ، غير أن مؤل كان موجودا أيضا قبل العصر الحديث ، وفي مجتمعات لا هي راسمالية ولا هي صناعية ، وأن كانت تجارب وأحوالا متناثرة فردية ، لم تكن من القوة والانتسار ، بحيث تكون ظاعرة كلية شاملة .

عذا عن طريقتنا في تقديم سيرة المسطلح : « اغتراب » ، أما عن اعم المراحل في هذه السيرة ، والتي سوف نتناولها فيما بعد تفصيلا ، فحسبنا ان نلقى النظرة العامة التالية :

#### مراحشل شلاث: ويرا المراجة المر

بكاد ينعقد اجماع الباحثين على آن عيجل « ١٧٧٠ - ١٨٣١ ) مو أول - من استخدم في فلسفته مصطلح « الاغتراب » استخداما منهجيا مقصودا ومقصلا و ومع تزايد البحث في تأثير هيجل على من جاءوا من الفلاسئة الذين أخذوا عنه هذا المصطلح تزايد أيضا البحث في الاتجاه العكسى ، أي سنأثر هيجل بالسابقين عليه أو المعاصرين له على السواء ، مكانت محارلات

Twitter: @abdulllah1994

التنقيب عن تلك المصادر والأصول التي يمكن أن يكون هيجل قد استمد منها فكرة ، أو كلمة ، الاغتراب • لهذا ، قسمنا سيرنا في هذه الدراسة الى مراحل ثلاث ، هي نفسها أهم المراحل في سيرة المصطلح ، ونعني بها : المرحلة السابقة على هيجل ، والمرحلة الهيجلية ، والمرحلة الهيجل •

#### ١ \_ مرحلة ما قبل هيجل:

جا، ذكر « كلمة » الاغتراب في تراث العصور الوسطى الفكرى ، وأن عان بطريقة عرضية غير مقصودة ، فقد كانت انكلمة اللاتينية : alienatio ترد في سياقات مختلفة ، أمكننا تصنينها الى ثلاثة رئيسية : سياق قانونى بمعنى انفصال الملكية عن صاحبها وتحولها الى آخر ، سياق نفسى اجتماعى ، بمعنى انفصال الانسان عن ذاته ومخالفته لما هو شائع في المجتمع ، وسياق دينى ، بمعنى انفصال الانسان عن الله أن أما الكلمة العربية : غربة ، فقد وردت في سياقين اثنين : دينى ونفسى - اجتماعى ، وبمعان لا تختلف كثيرا عن معانى الكلمة اللاتينية ، والحق أن كلمة الاغتراب كانت ، منذ بدايات استعمالها في هذا التراث القديم ، مؤدوجة المعنى اذ كانت تطلق للدلالة عملى عناصر ايجابية ( مقبولة ) وعناصر سلبية ( مردولة ) في آن معا ،

ذهبت العصور الوسطى وجات العصور الحديثة ، فكان اعتمام ذلك النفر من الفلاسفة من أصحاب نظرية العقد الاجتماعى ، بمسالة انتقال الانسان من حالة الطبيعة الى حالة الاجتماع البشرى ( الحالة الاجتماعية) ، وشروط قيام المجتمع المدنى والسياسى ، كما كانت محاولاتهم الرامية الى تأسيس فلسفة اجتماعية على أسس علمية دقيقة ، وفي مذا المجال ظهرت نظرية العقد الاجتماعى كاحدى الاسهامات التى قدمها هؤلاء الفلاسفة لتفسير قيام المجتمع بمؤسساته وسلطاته المختلفة ، ومؤدى هذه النظرية أن المجتمع قد تكون نتيجة تخلى الأفراد وتنازلهم ، على نحو طوعى اختيارى ، عما يمتاكون من حق طبيعة ، كانوا يتمتعون بها في حالة الطبيعية ، وذلك من أجل مصلحتهم وضمان أمنهم ، وما التنازل أو التخلى عن الحقوق الطبيعية ونقلها الى المحتمع الا ترجمة لذلك ، الشيء » أو لتلك ، الفكرة ، التى كان كل

من هوبز ولوك قد أدركها في القرن السابع عشر ، اللي أن جا، روسو ، في المقرن الثامن عشر ، وأطلق عليها «كلمة ، الاغتراب .

على أن روسو لم يكتف بابراز العنصر الايجابي في الاغتراب فحسب ، وانها هو قد أبرز أيضا العنصر السلبي فيه ، وهو ذلك الذي يتمثل في صياع الانسان في المجتمع وأنفصاله عن ذلته • ومن ثم صارت ، كلمة ، الأغتراب عنده مزدوجة المعنى : نرى معناها الايجابي القبول في جانب غلسفته البنائي ( العقد الاجتماعي ) ، ونلاحظ معناها السلبي المرذول في حانب غلسفته النقدي ( نقد الحضارة ، وكذلك المجتمع : التقليدي والحديث على حد سواء ) • ولعل هذا الازدواج في دلالة الاغتراب يرجع الى تجربة روسو مع عصره نفسه ، فقد كان عصر التنوير في فرنسا وقتئذ عصرا تتفاعل وتتصارع في جوفه قوي التقدم والتحديث مع قوي التخلف والتجميد •

وفي منتصف القرن الثامن عشر ازدادت التناقضات الاجتماعية في اوربا و فعلى الرغم من اطراد النشاط والتوسيع المعرفي والعلمى والتجارى والاستعمارى و الغير والخاد الذي كان يدفعه ليمان الناس المقوى بحرية الارادة ، وارادة القوى والتنافس الحر ، فان مؤلاء الناس ، في اسعيهم إلى تحقيق ذلك ، قد صنعوا بانفسهم نظاما اجتماعيا يقوم على التبعية ، والظام والقهر والأزمات المتتالية ، وعانوا هم انفسهم من هذا النظام الذي خلقوه ، وبدلا من أن يقوم مجتمع تتحقق فيه حاجات الأفراد جميعا ، وعلى قدم الساواة ، قام مجتمع تغلب على أفراده ، المنفصلين بعضهم عن وعض ، علاقة البائعين والمسترين للسلع و

ازا، هذا الواقع التاريخي المزق ، ازداد لجو، الفلاسية ، وخاصة أصحاب المثالية الألمانية ، الى العقل من أجل فهمه والسيطرة عليه ، فالمشكلة الأساسية التي انطقت منها فلسفة كنت كانت تتمثل في السؤال التالي من مل يمكن العقل أن يتوصل الى قوانين عامة ويقينية تمكنه من التحكم في الواقع وتنظيم اشكال الحياة السائدة ؟ • ولعل من أهم الأمور التي انتهى اليها كنت في اجابته عن هذا السؤال قوله بأن الأشياء في ذاتها تندرعن

تدرة العقل ، ويعنى ذلك تحول العقل الى مجرد مبدأ ذاتى لا سلطان له على البناء الموضوعي للواقع ، وفي هذا الصدد يعنينا أن نشير الى أن كنت كان قد اكتنى بتناول التضاد بين العقل والواقع ، أو بين الذات والموضوع ، أو بين الذات والموضوع ، أو بين الفكر والوجود على المستوى النظرى فقط ، في حين أن هبجل قد ذعب فيما بعد الى أبعد من ذلك ، فقال أن التضاد بين الذات والموضوع بدل على صراع عينى في الوجود ، وأن حل هذا التضاد ، وهو اتحاد الاضداد ، مسئلة تنتمى الى المجال العملى مثلما تنتمى الى الجال النظرى ﴿ ووصف مسئلة تنتمى الى المجال العملى مثلما تنتمى الى الجال النظرى ﴿ ووصف وهذا هو المهم \_ الصورة التاريخية لهذا الصراع بالتعبير التالى : (اغتراب وهذا هو المهم \_ المورة التاريخية لهذا الصراع بالتعبير التالى : (اغتراب خلق الانسان ، أخذ يعلو على الانسان ويستقل ويبتعد عنه ، وأصبحت تحكمه قوانين وقوى لا يستظيع السيطرة عليها أو التحكم نيبا ، انها لتفلت من بين يديه هو ، صانعها ، ظم يعد قادرا على تحقيق وجوده أو التعرف على ذاته من خلالها (١) ،

صحيح أن كنت لم يستخدم , كلمة ، الاغتراب هذه ، لكن , الشكلة » أو , الفكرة ، نفسها ، والتى تتمثل في انفصال الموضوع عن الذات وتضادهما ، نراها مطروحة عنده بطريقة أتاحت لن جاءوا بعده من فلاسفة المثالية الألمانية أن يستعملوا , الكلمة ، أثناء مناقشتهم له ، ومن بين هؤلا الفلاسفة نحص بالذكر اثنين ، عاصرهما هيجل وتأثر بهما ، هما : فسته وشلر ، فالواتع أن كليهما قد استخدم ، قبل هيجل ، « كلمة ، الاغتراب ، مع فارق بينهما في المجال الذي استخدمت فيه وفي المعنى الذي تشعير الليه ، فبينما نرى (فشته يستعملها في مجال الأنطولوجيا لوصف تلك العملية الابداعية (والايجابية القبولة التي تتخارج بمقتضاها الظواعر والوضوعات من الروح أو الذات ، نرى شلر يهبط بها الى مجال التاريخ والفن والأخلاق ، لتأخذ دلالة (سليبة غير مقبولة تتمثل في انفصال الانسان

<sup>(</sup>١) ماركيوز ، مربرت ، العقل والثورة ، ونشأة النظرية الاجتماعية ، ترجمة الدكتور زكريا ، القاحرة ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، ١٩٧٠ ، بصر ٢٦ ٠

عن ذاته والعالم ، انقصالا يصبح معه غير قادر على التناغم والانسجام لا مع نفسية ولا منع العيالم •

#### ٢ ـ المرحلة إلهيجليـة : همريك

الرحلة الهيجلية: ومسراء على أو فكرة أو كلمة ، كان موجودا اذن و الله المنالا أو فكرة أو كلمة ، كان موجودا اذن و الله المنالا أو فكرة أو كلمة ، كان موجودا اذن و الله المنالا أو فكرة أو كلمة ، كان موجودا اذن و الله المنالا ا التراث السابق على هيجل. • ومع ذلك تبقى هذه الحقيقة التالية : أن هيجل حو أول مفكر يستخدم في مؤلفاته كلها تقريبا ، مصطلح الاغتراب على نحو منبجى ومفصل ، بل لقد استعمله في عنوان لصفحات ، تزيد على المائة ، في كتابه الأول د ظاهريات الروح ، الذي نشره عام ١٨٠٧ ، ويقول هذا العنوان: د الروح المغترب عن ذاته : الحضارة ( الثقافة ) ، • وبذلك تحول الاغتراب على يديه من مجرد اشكال يعانيه الانسان في عصور الأزمة والقلق ، أو مجرد فكرة ترنق في أذهان بعض المفكرين ، أو كلمة ترد في هذا المؤلف أو ذلك \_ تحول الى « مصطلح » ننى و « منهوم » دقيق يطلق عن قصد مقصود • ومن هنا كان النظر الى حيجل ، من جانب الباحثين ، على أنه . أبو الاغتراب » •

لكن عيجل لم يتوصل ، في الحقيقة ، الى مصطلح الاغتراب فجناة أو؟ اعتباطا ، بل لقد خضع هـ و نفسه لذلك التحول التدريجي الذي طرأ عـ لي سيرة المصطلح ، فنحن فراه يعانى ، وهو شاب ، أزمة عصره التي كانت في صميمها أزمة اغتراب ، وكان يعبر عن هذه التجربة الحية الأسيانة ، في ه مؤلفات الشباب الدينية ، التي نشرت بعد وفاته ، بمصطلحات أخرى غير مصطلح الاغتراب ، كان يستمدها في الغالب من الدين أو السياسة ، ولم ترد كلمة الاغتراب نفسها ، في هذه المؤلفات ، سوى مرات تلائل ، وبوجه عام يمكن القول بأن الاغتراب عند هيجل الشاب كان يحمل دلالة سلبية غير سا مقبولة : اذ كان يعني ، في أغلب المواضع ، فقدان الحرية والتلقائية والحيوية \_ وغير ذلك من مظاهر سلبية تتعارض مع الحرية وتحول دون أن بكون الانسان إ واحدا ، أى متناغما ، مع نفسه ومع العالم .

أ ثم أخذت الكلمة تظهر ، بشكل متكرر ومتعمد في « مؤلفات فسترة بينا » ( ۱۸۰۱ ـ ۱۸۰٦ ) ، وهي عبارة عن محاضرات كان قد القساها في

Twitter: @abdulllah199

جامعة يينا التى عين فيها أستاذا للناسفة عام ١٨٠١ • عا هنا نستطيع أنه نقول أن هيجل قد أكتشف الاغتراب كمصطلح • بل ونستطيع أن نقول أيضا أن اكتشاف هيجل لمصطلح الاغتراب قد جاء في نفس الفترة الزمنية التى اكتشف فيها ، الفلسفة » والنظر اليها على أنها هي رسالته في الحياة •

فالمعروف أن هيجل ، بناء على رغبة الوالدين ، كان قد دخل ، أو على الأصح أدخل ، معهد توينجن الديني عام ١٧٨٨ ، ليكون رجلا من رجال. الدين السيحي • لكنه بعد أن تخرج في عام ١٧٩٣ ، آثر الاحتمام بالفلسفة على الانخراط في سنك اللاهوت ، نعمل مدرسا خصوصيا في برنُّ. ( ۱۷۹۳ ـ ۱۷۹۳ ) ، ثم في فرانكنُورت ( ۱۷۹۷ ـ ۱۸۰۰ ) . ولقد كانت الفترة التي قضاعا ، في هذه المدينة الأخبرة ، فترة حاسمة في مساره الفكرى ، ففيها (بدأ يتحول وينتقل من الدين متجها نحو الفلسفة ، لكن عيجل ، هذا الفيلسوف العظيم ، لم يكتشف « الفلسفة » ، ولم يتخذ قرار، " بأن « يصير » فيلسوفا ، بطريقة عقلية باردة ، وانما كان نتيجة تجربة حية ووليد أزمة عنيفة ، ولم تكن هـنده الأزمة أزمة شخصية نفسية ، بعدر ما كانت أزمة عصر وأمة ، بل وتاريخ ، انعكست وتفاعلت داخــل نفسـه المرهفة • وفي هذا المقام ، ومنذ البداية ، يجب أن نضع في اعتبارنا دائما أن انتقال هيجل الى الفلسفة لم يكن ، في جوهره ، تحولا عن الدين ، بمقدار ما كان تحويلا للدين الى مستوى أعلى من التفكير والتعبير ، خاصة أذا فهمنا ان الدين عند ميجل كان لا ينفصل عن التاريخ ، الذي هـو في صميمه سياسة • وعلى ضوء هذا النهم نستطيع أن نقول أن هيجل لم يطرح الدين. \_ ظهريا من أجل القلسفة ، وانما بقى نصب عينيه على الدوام ، قائما هناك في أعمق أعماقه وان التف بمفاهيم الفلسفة ومصطحاتها الغنية ، وعملي رأسها جميعا مصطلح ، الاغتراب ، •

عقد أخذ عذا المصطلح يتردد ، بشكل مألوف وأساسى ، فى مؤلفات ميجل التى تعرض « ناسفته » ، فنجده ، كملا ذكرنا . فى ، ظاعريات الروح » ( ١٨٠٧ ) الذى يعد أول مؤلفاته التى تنصل الخطوط الرئيسية فى مذعبه ، كما نراه فى تلك الؤلفات التى عكف على كتابتها منذ عام ١٨٠٨

وحتى وفاته فى عام ١٨٣١ ، والتى يعبر فيها عن مذهبه الفلسفى فى صورته النهائية ، وعى « مدخل الى الفلسفة » ( بدأ العمل فيه عام ١٨٠٨ ، ولم ينته منه الا فى عام ١٨١٧ ) و «الموسوعة» ( ١٨١٢ - ١٨١٦ ) و «الموسوعة» ( ١٨١٧ ، ١٨٢٧ ) ، بل اننا ناتاه فى محاضراته فى جامعة برلين والتى نشرت بعد وفاته ، عن فلسفة الدين ، وفلسفة التاريخ ، وعلم الجمال ، وتاريخ الفلسفة .

وق عده المؤلفات ، التى تسمى بمؤلفسات سن النضج ، اتضع ما لصطلح الاغتراب من ازدواج فى الدلالة ، غندن درى المعنى الايجابى الذى يتمثل فى تخارج الروح وتجليه ، على نحو ابداعى ، فى الطبيعة أولا ، وفى أضرب الحضارة المختلفة بعد ذلك ، مثلما نرى المعنى السلبى ، والذى يتمثل فى عدم قدرة الذات على التعرف على ذاتها فى مخاوقاتها من الأشسياء والوضوعات ،

... وفي اعتقادنا أن مصطح الاغتراب في هذه المؤلفات ، فضلا عن مدلولها هي نفسها العام ، لا يمكن فهم الواحد منهما أو الآخر فهما جيدا ما لم ننظر اليه على ضوء مؤلفات الشباب الدينية ومؤلفات فترة يينا من ناحيد أخرى فضوء التطورات التاريخية والسياسية في عصر هيجل من ناحيد أخرى لذلك كان علينا أن ندرس حيجل الشاب وهيجل الناضج معا ، فكرة وعصره معا ، بحيث ينسر مذهبه الناسفي على ضوء تجربته الحية في شبابه ، وبحيث تفسر تصوراته ومصطحاته الأساسية تفسيرا تاريخيا وسياسيا ، فضلا عن تفسيرها فلسنيا ،

لقد جاءت بعد حيجل الفلسفة المعاصرة بتياراتها المختلفة وثارت على مذهبه ، وتعرضت فلسفته بالتالى لألوان شتى من سهوء الفهم ، ليس من جانب أعدائه فحسب بل ومن جانب أنصاره أيضا ، فلئن كان أعداؤه قه حاولوا اهالة التراب عليه ، وتصويره على أنه مجرد « غول أليف » أو «أسد من ورق » ، غان أنصاره قد دفنوه ، وهم يدافعون عنه ، تحت باقات الورود وعبارات المديح ، وفي كلتا الحالتين هناك « حجب » لفكره وتشويه له ، ولعل دراستناصطلح الاغتراب عند حيجل أن تكون احدى الوسائل لازاحة

التراب والورود على السواء حتى نراه على حقيقته : منكرا حياد لم يزل قائما في صميم تلك التيارات المعاصرة التي حاولت عدمه وتقويضه ·

#### ٣ ـ ورحلة ما بعد هيجل:

بعد صيحل بدأت تظهر النظرة الأحادية ، ان حاز حذا التعبير ، الى مصطلح الاغتراب ، أى التركير على معنى واحد ، هو المعنى السلبى تركيزا طغى على المعنى الايجابى ، حتى كاد يطعسه ، فغدونا لا نرى المصطلح الامترنا ، في أغلب الأحوال ، بكل ما يهدد وجود الانسان وحريته بالاستئصال أو التزييف ، وأصبح الاغتراب وكأنه مرض أصيب به الانسان الحديث ، عليه ويبرأ منه ، وهذا يعنى أن مصطلح الاغتراب قد أخذ ينقد ما كان يتميز به ، عند حيجل خاصة ، من ازدواج في المعنى ،

وأما أبرز المفكرين والفلاسفة الذين جاءوا بعد هيجل، والذين عنوا بتناول الاغتراب فهم :

أ ـ ماركس ( ١٨١٨ ـ ١٨٨٣ ) : وهو مؤسس ذلك التيار الفلسفى الذي عرف من بعده باسم « الماركسية » • ولقد تعرض ماركس لمثل ما تعرض له عيجل ، أعنى : اساءة الفهم من قبل الأنصار والأعداء على السواء • فأما الأنصار فقد كانت كتاباتهم عنه دفاعية قطعية ، ولا تخلو من تعصب أعمى • وأما الأعداء فكانت كتاباتهم مليئة بالهجوم الشديد الذي ينتقر الي الموضوعية ، فضلا عما يشوبها من كراعية له تصل ، في بعض الاحيان ، الى حد التحريم • وكانت النتيجة في كلتا الحالتين أن ظل الفكر الفلسفى المركس ، الذي هو منبع الماركسية ومصدرها ، محجوبا : فهو اما مجهول غير معروف ، أو مزور عنه ، أو متنازع عليه ، أو معتنق اعتناقا يعوزه التصر والتعمق • ولذلك ، أخذت مجموعة من الباحثين على عاتقها مهمة الكشف عن عذا الجانب الفكري الفلسفى ، لا الاقتصادي ، لماركس ، أوما يسمونه من عذا الجانب الفكري الفلسفى ، لا الاقتصادي ، لماركس ، أوما يسمونه « ماركس الفكر » ، وكانت وسياتهم في ذلك عي فكرة الاغتراب (١) •

<sup>1.</sup> Cf., Axelos, k., Marx: Penseur de la technique Paris, Edition de Minuit, 1961. Calvez., J.Y., La Pensée de Kart Marx, Paris, Editions du Seuil, 1956.

فقد ورد مصطلح الاغتراب صراخة في مؤلفات ماركس التي تعرف « بمؤلفات الشباب » ، مثل : « المخطوطات الاقتصادية والفلسفية » والتي كتبها عام ١٨٤٤ ، والتي نشرت بعد وفاته ، و « الايديولوجية الألمانية ، ( ١٨٤٥ ) • وأما مؤلفات سن النضج ، مثل « مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي » ، و « رأس المال » ( ١٨٦٤ – ١٨٧٦ ) ، فقد خلت من ذكر المصطلح : اغتراب • ومع ذلك ، هناك محاولات لتفسيرها على أساس فكرة الاغتراب • واذا كان بحض الباحثين يرون في هذه الأعمال ماركس ثانيا . هو الحقيقي في نظرهم ، غير ماركس الأول الشاب ، فاننا نعتقد أن ماركس الأول وماركس الشخص » • الأول وماركس الشاني هما « واحد » ، وان لم يكونا « نفس الشخص » •

فعلى الرغم من تعسدد الوضوعات التي تتناولها مؤلفات ماركس وتباينها ، سواء تلك التي كتبها في صدر الشباب أو سنوات النضج ، ورغم ما طرأ عليها من تطور ماحوظ وغير منكور ، فثم خيط فكرى واحد يوحد بينها وينتظمها جميعا • هذا الخيط الفكرى يهدف الى قلب الفلسفة أو الميتافيزيقا التقليدية الغربية ، وهي في نظر ماركس فلسفة هيجل في المقام الأول ، - نقول : قلبها رأسها على عقب ، بحيث يتم ما يسميه بنني الفلسفة ، أي قهرها وتجاوزها • ونفي الفلسفة هو ، في جوهره ، تحقق لها في التطبيق أو المارسة العملية التكنولوجية • يبدأهذا الخيط الفكري الواحد عند ماركس بتحليل ونقد شاملين يقدمهما لاغتراب الوجود الانساني في شتى مظاهره ، وخاصة ذلك الاغتراب الاقتصادي الذي يعده أصلا لجميع أنواع الاغتراب الاخرى ، وينتبي برؤية ، شاملة أيضا ، عن تناعم أو توافق كلى يقوم بين الانسان وننسه ،وبينه وبين الطبيعة ، وهو توافق لا يتم الا عن طريق اجتماع الموجودات الانسانية على ذحو تاريخي واجتماعي ، مما يؤدى ، في نباية الأمر الى اشباع حاجات الانسان الحيوية اشباعا كاملا ، والى سيادة الرفاعية سيادة مطقة • باختصار ، ان هذا التوافق معناه : امتلاك العالم بالانسان ومن أجل الانسان ، وانتشار تـوى التكنولوجيا انتشارا غير محدود ٠

رب - الوجوديون : وهم أوائك الفلاسفة الذين يمثلون تيارا آخر من

تيارات الفلسفة المعاصرة التي تبدأ أول ما تبدأ ، وعملي يد مؤسسيها ، بالثورة على هيجل • ويحتل تصهور الاغتراب من تأملاتهم وتحليلاتهم الوجودية مكانا مرموقا ، وهو من بين التصيورات الأساسية التي ينبغي الرجوع اليها ، اذا ما أردنا تبين مواطن ، الاتفاق والانتراق » بينهم وبن ميجل من ناحية ، وبينهم وبين الماركسيين ، اخوانهم في الثورة على حيجل من ناحية أخرى • فالوجوديون يذهبون في مجموعهم ، وبالرغم مما بينهم هن اختلافات دقيقة ، الى أن المطلق الهيجلي يبتلع الانسان الفرد ويفقد، حريته لكما أن الثورة البروليت ارية التي طالما تحدث عنبا ماركس والماركسيون قد تؤدى ، مثلما أدت في بعض البلدان ، الى دكتاتورية الطبقة العاملة أو الحزب الواحد ، مما يقضى أيضا على حرية الفرد ، وبعبارة آخري فأن الوجوديين ، وهم يدافعون عن الحرية الفردية والكرامة الانسانية ، انما يباجمون في نفس الوقت كل ما يبدد هذه الحرية وهذه الكرامة بالزوال . ولذلك كانت نظرتهم ، بوجه عام ، الى الاغتراب على أنه ضرب من ضروب الوجود الزائف ، غير الأصيل وغير المشروع ، الذي يستقط فيه الاسسان سقوطا يفقد معه حريته ، مناط انسانيته وجوهر وجوده ، ومن هنا كانت الحرية عند الوجوديين مرتبطة بالاغتراب ارتباطا وثيقا ، فهي لا تكون ، ولا تَكْشُفَ عَن معدنَهَا ٱلْحقيقي ، الا من خلال عملية قهر الاغتراب المستمرة و\_

كذلك كانت التكنولوجيا من حيث مى ظاهرة تاريخية تميز عصرنا الحديث ، من بين الموضوعات التى اهتم بدراستها الوجوديون ، لارتباطبا بالحرية والاغتراب و فاذا كان ماركس قد نظر الى التكنولوجيا على أنها يمكن أن تكون قوة تحرير للانسان ، وعاملا من عوامل التوافق بين الانسسان والطبيعة ، فان الوجوديين قد وجهوا انتباعهم الى الآثار المدمرة للتكنولوجها على الانسان ، على انسانية الانسان وحريته ، فمتى سيطرت التكنولوجيا على الانسان ، تحول الى مجرد شى، مستأصل الانسانية ، خلو من كل حرية ، لهذا كانت التكنولوجيا عند أغلبهم عاملا من عوامل اغتراب الانسان وستوطه .\_\_

س انه لما لا جدال نيه أن كيركجور ، مؤسس الوجودية ، ومساركس ، مؤسس المازكيسية ، كانا من بين جميع المنكرين والفلاسفة الذين جاءوا بعد

ولسنا نغالى ، حقيقة ، ان تأنا ان اكتشاف عيجل الشساب قد مبد الطريق لتلك المحاولات التى قام بها بعض الماركسيين المتأخرين من أمثال لوكاتش وبعض الوجوديين مثل سارتر ، والرامية الى التماس أسس مشتركة والقامة جسور ممتدة بين الوجودية والماركسية ، ونادرا ما نرى أيا من عذه المحاولات يظو من اثارة موضوع الاغتراب ومناتشته بالتفصيل ، فقد كان مو اصلح أداة للكشف عن أرضية يتم فوقها الحوار بين الطرفين ،

ج ـ فقاد الجتمع الجدد: بعد نشر مؤلفات الشباب لـ كل من هيجل وماركس ومع تزايد البحث فيها ، فضلا عن معاناة الانسان لاوضاع وأحوال في المجتمع المعاصر بالغة القسوة والتعاسة ـ ظبرت ، وخاصة في الأربعينات والخمسينات من عذا القرن ، فكرة الاغتراب على سطح الحياة الثقافية العسامة ، والتقطها نفر من المفكرين المعاصرين، نذكر منهم على سبيل المثال ماركيوز Habermas ، وغروم Fromm ، وغروم Mills يوملز والسبت Nisbet ، وغروم أصحاب نزعة انسانية اشتراكية متعددة الأصول والمصادر : ماركسية ، ووجودية ، وفرويدية ، وهيجلية ، والحق أن رواج مصطلح « الاغتراب » وانتشساره بين جميرة المثقفين في الغرب يرجع في معظمه اليهم ، نقد اتخذوه أداة كشف وغضح ، توضيح ونقد ، في آن معا ،

 $\Gamma$ witter: (a, abdulllah 1994

آفات مثل: الاستبداد السياسى ، والقهر الاجتماعى ، والجمسود الدينى ، والكبت الجنسى ، والتعصب بمختلف أشكاله ٠٠٠ الى آخر هذه الآفات التى انتشرت فى المجتمع المعاصر الى درجة تتهدد معها سلامة المجتمع وانسانية الانسان ، والتى بلغت من التفثى والاسفحال بحيث يصبح السكوت عنها جرما لا يغتفر ، وقد تبدو هذه الآفات شتيتا متناثرا ولا رابط بينها ، وانها لكذلك من حيث الظاهر ، لكنها فى الحقيقة كل مترابط ويجمعها خيط واحد ، هو : غياب الحرية والعقل فى المجتمع وعند الانسان المعاصر ،

لقد خرج الانسان ، فردا وجماعة ، من الحرب العالمية الثانية وهـو يشتاق الى السلام ، ومع ذلك ، لم يزل ، الى الآن ، يقتل أخاه الانسان في حروب صغيرة تنشب ، من وقت الى آخر ، هنا ومناك ، وحتى السلم الذي يتحتق في بعض الفترات ، فاننا نراه سلما قائما على تكديس اسلحة الفتك والدمار ، والتهديد الدائم بالحرب ، انه ذلك السلام المرعب والأمن القائم على القوة والارهاب ، كذلك يريد الانسان أن يكون حرا ، ولكنه عازال بخلق الانظمة تلو الأنظمة التى تستعبده وتقهره وحتى لو حصل على الحرية بشق الأنفس ، فسرعان ما يخاف منها ، أو بالأحرى من المسئولية التى تترتب عليها ، ويبدأ في التخفف منها فيسقطها على نظام يصنعه ، أو حزب يكونه ، أو حاكم ينتخبه ، انه باختصار ، يصنع بارادته ما قد يكبت هذه الارادة ويسلبها ، وتلك هي المفارقة التي يعيشها الانسان في زمانيا الحاضر على خو يولد قي نفسه شـعورا حادا بالاغتراب ، أو الغربة ، بازاء ما صنعت يداه وارادته ،

غير أن هذه المفارقة وان كان هيجل هو أول من تنبه اليها وعبر عنها بعمق ، فانها قد بلغت في أيامنا هذه درجة من الحدة والوضوح والشمول تحتم معها على هؤلاء النقاد الجدد للمجتمع المعاصر أن يجدوا لها تفسيرا ، فكانت محاولات بعضهم الهادفة الى تطبيق التحليل النفسي على المشكلات الاجتماعية والساسية ، وفي رأينا أن أهم ما يلفت النظر في هذه المحاولات مو ما تنظوى عليه من موقف فلسفى ، بل ومعرفي ( ابستمولوجي ) ، فقد اكتشف أصحاب هذه المحاولات أن الواقع الانساني ليس مجرد بناء من

من الأحداث ، يوجد مستقلا وبمعزل عن العقل ، وانما الواقع بدوره يتوقف في وجوده على العقل الذي يدركه و وكان من الطبيعي أن يؤدي مذا الموقف الفلسفي الابستمولوجي بهؤلاء الي طرح السئوال التالى : الى أي مدى تخلق الدرافع الانسانية الواقع الاجتماعي والسياسي وتشكله ، أو بعبارة أخرى ، ما مي تلك القوة الكامنة في الانسان التي تعاديه وتعانده وتناقض كل تظعاته وآماله الواعية في السلام والحرية ؟ • وعلى هذا ، بدأوا يتبينون أن القول بأن الانسان نتاج بيئته ليس كافيا وحده ، بل لابد أيضا من القول بأن الواقع الانساني ، والملانساني الذي نلاحظه من حولنا ، هو بالمثل نتاج الانسان ، فهناك عامل نفسي يجعل من الحرية والتقدم مجرد وهم ومظهر كاذب ، ويفرض بالخداع والوعي الزائف على الأنظمة والبني الاجتماعية والسياسية أنماطا من العدوانية ، والعنف ، والتصلب ، وعدم الثقة ، وعبادة القوة الغ ٠٠٠

تلك مى المراحل الثلاث الرئيسية في سسيرة «الاغتراب ، منظروا اليها بنظرة الطائر : من فوق وبسرعة خاطفة وحيث أن كل مرحلة ، وخاصة المرحلة الثالثة زاخرة بتقصيلات وجزيئات شتىء ، نقد قسمنا دراستنا الى جزئين : اما الجزء الأولى قهو يتناول المرحلتين : الأولى والثانية ، أى نشرء الاغتراب اشكالا ، وفكرة ، وكلمة في التراث الفكرى السابق على حيجل ، حتى وصل الى مرتبة المصطلح الناضج فنيا في فلسفة هيجل ، وأما الجزء الثانى فقد أفردناه للمرحلة الثالثة والأخيرة وهى تلك التي شهدت ، ولا تزال تشهد ، تطورات المصطلح بعد هيجل ، حتى صار كلمة شائعة في حياتنا الثقافية ،

#### سنوات لها تاريخ

ولكن قبل أن ينتقل القارى، الى ما فى هذه المراحــل من تفصيلات وجزئيات ، علينا أن نفقى بعض الضوء على مسالة ، نرى أن طرحها وتوضيحها ، ولو بايجاز شديد فى هذه المقدمة العامة ، سوف يساعد القارى، على المضى قدما ، وبثى، من اليسر ، فى أبواب الدراسة وفصولها .

فما دمنا سنربط الاغتراب من حيث هو نكسرة أو مصطلح فلسفى

بالوضع التاريخي الذي نشأ وتطور فيه ، فما في اذن أهم الأحداث ، أو أن شئت قلت : السنتوات التاريخية التي كان لها أثر على تنساول المنكرين للاغتراب ؟ ، وبعبارة آخرى ، ما هو الاطار أو المجال التاريخي الذي ستجول فيه دراستنا ؟ •

بعد عام واحد فقط من دخول هيجل معهد توبنجن الديني عامت الثورة الغرنسية عام ١٧٨٩ وما بين هذا العام وعام ١٨٤٨ تمتد ، بوجه عام ، فترة تعرف في تاريخ الفكر الغربي باسم العصر الرومانسي و ففي هـذا العصر كانت هناك فكرة هي أقرب شي، الى المثل الأعلى أو الحلم ، ترى امكانبة تيام مجتمع لا يسحق ، ولا تنسحق فيه ، فردية الانسان وشخصيته ، محتمع لا يضحى بالقرد في سبيل المجموع . بل يتيح له الفرصة لكي ينمو ويعبر عن نفسه ويحقق امكانياته على نحو حر خلاق و ورغم أن هذه الفكرة للحام كانت تضرب بجذورها في أعماق عصر التنوير ، في القرن الثامن عشر خاصة ، حينما يدأ الانسان ينظر الى التحديث على أنه قدوة تقدم تاريخية ، غير قابلة الرجوع القهقري على الاطلاق ، فإنها قد نمت وترعوعت في العصر الرومانسي عند مفكرين وشعراء كثر و حتى جاء ماركس وانجلز وقاما باستقطاب هذه الفكرة ـ الحلم في جملة واحدة في و البيان الشيوعي وقاما باستقطاب هذه الفكرة ـ الحلم في جملة واحدة في و البيان الشيوعي وقاما باستقطاب هذه الفكرة ـ الحلم في جملة واحدة في و البيان الشيوعي المبتقل ، مجتمعا آخر ، يكون التطور الحر لكل فرد فيه عو الشرط الضروري طبقي ، مجتمعا آخر ، يكون التطور الحر لكل فرد فيه عو الشرط الضروري

والحق أن هذه الفكرة - الحلم عن مجتمع يسوده العقل والحرية ، ما كانت لتكون في أذهان هؤلاء المفكرين والشعراء لو لم يصاحبها ، مصاحبة الوجه التفا ، نقد لواقع تاريخي معيش قوامه الخرق والعبودية ، وقد اتنذ مصطلح « الاغتراب » في عملية النقد هذه ، مكان الصدارة ، فغالبا ما كان يستخدمه البيجليون الشبان من أمثال فويرباخ وماركس وسيلة كشف وفضح لما أسعوه « بؤس ألمانيا » وخاصة تحت الحكم الاستبدادي لفردريش غليوم الرابع ، في الأربعينات من القرن الماضي .

أما عام ١٨٤٨ الذي ظهر فيه , البيان الشيوعي ، ، فقد كان عاما على

جانب كبير من الأهمية ، ليس فقط بالنسبة الى ماركس ، مؤسس ألماركسية ، بل وأيضاً بالنسبة الى كيركجور ، مؤسس الوجودية ، ففي نفس العام أنف كير كجور كتاب « أحاديث مسيحية » ، وهو من حيث الظاهر والتمكل سلسلة من المواعظ الدينية ، لكنه في الحقبقة عبارة عن نقد عنيف لأوجه الاغتراب والطغيان في المجتمع القائم حوله ، ودعوة صريحة الى اقامة مجتمع ديني ، لايقوم على تسلط الكنيسة ، وانما على حرية الفرد في الاعتقاد • كذلك لم يفرز عام واحد في التاريخ مثل ما أفرزه عام ١٨٤٨ من ايديولوجيات ، كان لها أثر هائل على التفكير الاجتماعي والسياسي في الغرب حتى وقتنا الحاضر ، نذكر منها : الراديكالية ( ماركس ) ، والنزعة المحافظة ( توكفل )، والليبرالية ( مل ) • وقد شهد عام ١٨٤٨ فوق ذلك من الثورات التي عمت أرجاء أوربا الغربية ، بحيث اعتقد الكثيرون أن الفكرة - الحلم عن مجتمع يقوم على العقل والحرية ، بأتت وشبيكة التحقيق بالفعل ، غير أن هذا الاعتقاد لم يدم طويلا ، اذ مالبثت الهزائم والنكسات ( ١٨٤٨ \_ ١٨٥١ ) أن توالت الواحدة بعد الأخرى ، حتى قضت على هذه الفكرة الحلم ، بل وعلى الأحلام الرومانسية كلها • وبلغ تأصل اليأس في النفوس مبلغا اجتث من مخيلة الانسان الأوربي الذكري نفسها ، وذكري تلك الأحلام الخوالي •

ثم وتعت الحرب العالمية الأولى في عام ١٩١٤ ، فاحدثت صدعا في الوجود الأوربى كله ، بحيث لم يعد الانسان يرى ، تحت نيرانها ورمادها ، أساسا راسخا في أى مكان ، ويمكن التول بأن الفكر الغربى بعامة قد دخل بعد هذه الحرب مرحلة جديدة ، تميزت بكثرة الأفكار المتعلقة بالعلوم ، وحاصة العلوم الانسانية ، ففي مجال علم النفس اشتبرت اتجاهات مثل التحليل النفسى ، والسلوكية ، والجشطات ، وفي مجال علم الاجتماع كانت السيادة لمدرسة دور كايم ، كما ألقيت على كاهل المفكرين ، وخاصسة من الالمان مهمة جديدة ، تمثلت في تلك الحاجة الى تقديم تصور فلسفى ، يعينهم على قهر العقم الروحى الذي كانوا يستشعرونه داخل أنفسهم وداخل على شعوبهم ، وبينما كان المنكرون مستغرقين في هذه المهمة ، تسلم النازى الحكم في ألمانيا عام ١٩٣٣ ، في أعقاب أزمة اقتصادية عالمية ، وبدأ عبد حديد من الارعاب والتمع والقبر ، أدى في نهاية الحاف الى حرب عالمية ثانية علم ١٩٣٩ ، فازدادت معيا مهمة الفكرين صعوبة والحاحا ، ومن ثم كان ذلك

Twitter: @abdulllah1994

البحث الدؤوب والمكثف، في فترة ما بين الحربين وما بعدما ، عن الذات ، والذاتية المستركة ، والتاريخية والوجود الأصيل ، والحقيقة التي تنبثق من الضلال ٠٠٠ الخ ٠

ق هذه الفترة ، وعلى وجه التحديد عام ١٩٣٦ ، نشر مسرل خارج المانيا في بلجراد ، بحثا يحمل هذا العنوان التالى الحافل بالمعنى : وازمة العلوم من حيث مى تعبير عن ازمة حياة جنرية في وجود الانسان الأوربى ، والأزمة في نظره ، مى أزمة الاغتراب ، أى الانفصال عما يسميه عالم الحياة Lebenswelt عنى ذلك الوقت ، وحتى بعد انتهاء الحرب الدياة العرب أن تنابذوا في وقت السلم ، وما لبث أن ظهرت انظمة حكم ارهابية مثل الستالينية في روسيا ، واتجاهات لاعتلية ارهابية أيضا مثل المكارثية في امريكا ، كنتيجة وسبب في نفسر الوقت لخصوف الانسان وحربه من الحرية التي حصل عليها بعد الحرب ) حكان المسؤال المطاوح ساعتذ : ٠٠ وكيف الخروج من هذه الأزمة ؟ ٠ وعلى الرغم من الحريف المخروج المناه وراء هذه الإجابات العديدة ، نذكر منها مثلا تلك الدعوة الصريحة الصارخة الى العودة الى العودة الى الأصول والبدايات ، كما لو كان في مثل هذا العود مخرج ، أو انطلاق ، من الأزمة وتفريج لها ٠

من بين مقوماتها الرئيسية شعور من يعانيها ، شعورا قويا ، باقتراب الموت من بين مقوماتها الرئيسية شعور من يعانيها ، شعورا قويا ، باقتراب الموت منه أو اقترابه هو من الموت ، واحساسه الدفين الذي لا يقاوم بالانتزاع (وكأنه في النزع الأخير) والانفصال من الأصول ، التي هي مصدر الحياة ورمز الشباب ، وعل يمكن أن نقهم مثلا شعار هيدجر

( ١٨٨٩ - ١٩٧٦ ) القائل: وعود التي الفلاسفة السابقين على سقراط و م وعم يمثلون أصول الفلسفة ، بمعزل عن هذا الشعور الحاد بالأزمة : أزمة الناسفة وأزمة الوجود معا ؟ • أن عود الفيلسوف المعساصر التي الفلاسفة السابقين على سقراط انما هو أشبه ما يكون بتلك الرحلة التي كان يتوم بها البطل في الأساطير القديمة التي العوالم السفلي ، كيما يستشير أسلانه

 $\Gamma$ witter: (@abdulllah 1994

ويتعرف على آرائهم في مواجهة الأزمات والتغلب عليها ، يعود بعد ذلك الى عالمه النخر المتهدم مسلحا ومسترشدا برؤى نضرة وخصبة ، يجدد بها شباب مذا العالم الهرم ، وجو الأزمة هذا ، والسعى الى الخروج منها ، مو الذى يفسر ويعطى معنى للازدهار الملحوط للدراسات التى تدور حـول ، مؤلفات الشباب ، لفلاسفة مثل هيجل وماركس ، ممن كابدوا في عصورهم أزمة مشابهة لأزمة عصرنا الحاضر ، وحاولوا التماس الحـلول المنجية من شرها ، وهو الذى يفسر ويعطى معنى لابتعـاث مصطلح ، الاغتراب ، ني الأربعينات والخمسينات من القرن الحالى ، وانتشاره اللامحدود فيما بعد ، بوصفه معبرا عن أزمة الانسان ،

وق الستينات حدث ، وكانما فجأة ، ذلك الزلزال الثقاق الذى أحدثه الشباب ، ففي عام ١٩٦٨ قامت ثورات الشباب في العالم ، من أجل خلق مجتمع جديد ، وانسان جديد وعالم جديد ، ولئن كانت هذه الثورات ترفض في مجموعها التمذهب في مذاهب محددة أو التقولب في أيديولوجيات معينة ، فاننا نتبين فيما وجهته من انتقادات سياسية للراسسمالية والماركسية التقليدية على السواء ، نزعة راديكالية جديدة ذات جنور رومانسية غسر خافية ، تذكرنا بتلك الفكرة - الحلم عن المجتمع الذى يسوده العقل والحرية ، وقد لا نبعد كثيرا عن الحقيقة أن قلنا أن الشباب بثوراتهم هذه قد جسلام على صعيد الواقع ما سبق أن نادى به الفلاسفة على صعيد الفكر وأرسوا ، ربما للمرة الأولى في القرن العشرين ، دعائم ماأطلق عليه أحدد الباحثين ، وهو مارشل برمان (المشرين ، دعائم ماأطلق عليه أحدد الباحثين ، وهو مارشل برمان (المشريف على الزيف (المتعادلة) المنازية المتعادلة على المنازية المنائم على الزيف (المنائم على الزيف (المتعادلة) المنازية المتعادلة المنائم على الزيف (المنائم على الزيف (المتعادلة) المنازية المنائم على الزيف (المنائم على الزيف (المنائم على الزيف (المنائم على الزيف (المنائلة) المنائلة المنائد المنائلة على الزيف (المنائلة على المنائلة على المنائلة على الزيف (المنائلة على النائم على الزيف (المنائلة المنائلة المنائل

ينحن والاغتراب

وأخيرا ، فانى أود ، قبل أن أختم هذه المقدمة ، أن أذكر أن مشكلة الاغتراب ، ليست غريبة عنا ، ولا هى مستوردة من مجتمع الغرب ، كما يقول البعض ، فأبواب الدراسة وغصولها وملاحقها حافلة بالاشارات الى تراثنا الفكرى : القديم والحديث على سواء ، والتى تبين الى أى مدى تتغلغل هذه المشكلة في وجودنا وتمثل في نواحى عديدة من حياتنا ، منذ القدم

Twitter: (@abdulllah1994

وحتى الآن ولكن حسبنا هذا أن نتساعل ما قد اثارة الاستعمار ، وهسو ظاهرة تاريخية تقوم على التهر ، لدى الانسان في بلادنا ، وبلاد ما يسمى بالعالم الثالث عامة ، من شعور قوى بالغربة •

فالغرب الأوربى حين قام باستعمار هذه البلاد ، حولها الى « موضوع » يمتك وصيرها كبقرة تستحلب خيراتها ، فنصل بذلك الانسان عن أرضه ، ودينه ، وثقافته ، ناهيك عن أسلوبه في الحياة بوجه عام ، ومن هنا كان شعور هذا الانسان ، فردا وجماعة ، أنه « غريب في وطنه » ومستأصل الشخصية ، غير قادر على اتخاذ القرارات بنفسه ولنفسه ، ولعل كلمة « غريب الدار » التي كان يرددها الانسان المصرى في أزمنة القهر والاستعمار أن تأخص ، أصدق تأخيص ، هذا الشعور بالغربة ، وهي تعنى أن داره ، ومز الوطن ، غريبة عنه ، وهو فيها غريب » لا ينتمى اليها ولا هي تختمى اليه ، ذلك لأن خيراتها التي هي نتاج عمله ، مسلوبة منه على نحو صارت معه شيئا آخر غيره ، غريبا عنه (۱) ،

ومما لا شك فيه أن التحرر الحقيقى من الاستعمار بمختلف أشكاله النما مو فى جوهره استرداد للأرض وثرواتها ، وامتلاك الانسان لنفسه وشخصيته ، وتحقيق لوجوده الأصيل فى مجال حيوى هو مجاله الخاص وهذا ماقصد اليه جاك برك ، حين تكلم عن تأميم قناة السويس عام ١٩٥٦ ، والدلالة العميقة لهذا الحدث التاريخى ، ليس فقط بالنسبة الى الانسان المصرى ، بل وأيضا بالنسبة الى الانسان الشرقى عامة ، فقد كتب يقول ، أن تأميم قناة السويس كان ردا سياسيا واستردادا اقتصاديا فى نفس الوقت ، بل بالأحرى كان أعمىق من ذلك ، كان تأميلا ، أو امتلاكا جديدا بل بالأحرى كان أعمىق من ذلك ، كان تأميلا ، أو امتلاكا جديدا حديدا لم يشهد له التاريخ نظيرا فى عمقه وجذريته منذ آلاف السنين » (١) ،

١٩٦٨ ، انظر للمؤلف مقال « نحن وظاهرة الاغتراب » الفكر الماصر ، ١٩٦٨ ، النظر للمؤلف مقال « نحن وظاهرة الاغتراب » الفكر الموافق مقال « الموافق الم

Twitter: (@abdulllah1994

ولكن ما أن بدأت مصر أمساكها بنفسها ، وما أن بدأت تتحرر أيضا في النفس وفي المجتمع ، قوى المبعدين والمعذبين في الأرض ، حتى حدثت تلك البزيمة في يونيو عام ١٩٦٧ ، نكانت أشبه بالشرخ الذي أصلالها وجودنا ، ولم يقتصر أثر الهزيمة على اقتطاع أجزاء من الأرض واحتلالها نحسب ، بل امتد أيضا الى ما هو اعمق وأخطر من ذلك ، امتد الى النفس ذاتها ، نقد صارت خائفة وحزينة حتى الموت ،

### البَابُ الأوَلَ

### الفضلالأول

#### تحليلات لغوية

قديما كانت عناك محاولات و لالتماس الحقائق من الألفاظ ، على حد تعبير مفكرنا الاسلامى أبى حامد الغزالى و وهى نفس الحاولات التي تام بها في عصرنا الحاضر الفكر الوجودي مارتن هيدجر والحاولات التي من هذا القبيل تستند ، في الغالب ، الى اعتقاد مؤداه أن معنى الكلمة يكمن فيها كمون النفط في باطن الأرض و فما على المرء الا أن يجيد الحفر ، أي التحليل ، في الكلمة ، حتى ينبثق المعنى أو الحقيقة من داخل الكلمة ذاتها و

وفي هذا النصل شيء من التحليل ، نوجها الى الكلمة اللاتينية . alienatio مع التطرق تليلا الى اشتقاقاتها في اللغات الأوربية الحديثة ) والكلمة العربية : غربة ، وان كان تحليلا يستند الى اعتقاد آخر ، مو أن الكلمة لايتضح معناها تماما لو عزلناها عن سياقها اللغوى العام ، فضلا عن سياقها التاريخي ، فاللغة لا تعدو أن تكون خلقا وتعبيرا اجتماعيا في نفس الوقت .

alienatio: الكلمة اللاتننية

الاصل الذي اشتقت منه الكلمة الانجليزية الاصل الذي اشتقت منه الكلمة الانجليزية aliènation \_ الدالة على الاغتراب، مو الكلمة اللاتينية alienatio وهي اسم يستمد معناه من الفعال اللاتيني alienare بمعنى ينقل ، أو يحول ، أو يسلم أو يبعد ، وهذا النعل مأخود بدوره من كلمة لاتينية أخرى عي alienus بمعنى الانتماء الي

الآخر • وهذه الأخرى مشتقة ، في نهاية الأمر ، من كلمة الأخرى مشتقة ، في نهاية الأمر ، من كلمة الأخرى مشتقة ، في نهاية الأمر ، من كلمة الأخرى مشتقة ، في نهاية الأمر ، من كلمة الأخرى مشتقة ، في نهاية الأمر ، من كلمة الأخرى مشتقة ، في نهاية الأمر ، من كلمة الأخرى مشتقة ، في نهاية الأمر ، من كلمة الأخرى مشتقة ، في نهاية الأمر ، من كلمة الأخرى مشتقة ، في نهاية الأمر ، من كلمة الأخرى مشتقة ، في نهاية الأمر ، من كلمة الأخرى مشتقة ، في نهاية الأمر ، من كلمة الأخرى مشتقة ، في نهاية الأمر ، من كلمة الأخرى مشتقة ، في نهاية الأمر ، من كلمة الأخرى مشتقة ، في نهاية الأمر ، من كلمة الأخرى مشتقة ، في نهاية الأمر ، من كلمة الأخرى مشتقة ، في نهاية الأمر ، من كلمة الأخرى مشتقة ، في نهاية الأمر ، من كلمة الأخرى الأخرى مشتقة ، في نهاية الأمر ، من كلمة الأخرى مشتقة ، في نهاية الأمر ، من كلمة الأخرى مشتقة ، في نهاية الأمر ، من كلمة الأخرى الأخرى الأمر ، من كلمة الأخرى الأخر

ولقد وردت الكلمة اللاتينية alienatio ( أو abalienatio ) فى كتابات سينكا وشيشرون (١) وغيرهما من منكرى الرومان ، كما نجدها عند بعض المفكرين فى العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث ممن كتبوا باللغة اللاتينية ، وكانت ترد فى السياقات الرئيسية الثلاث التالية :

#### ١ \_ السياق القانوني

وهو يتعلق باللكية • ففي هذا السياق كان الفعل يدل على « نقل ، أو تحويل ، أو تسليم أي شيء الى شخص آخر » • وعلى ذلك ، فان ماهو ملكي ، عقارا كان أو مالا أو غير هذا من الأشياء التي هي في حيازتي ، ليصبح ، خلال عملية النقل هذه ، شيئا آخر غيرى وغريبا عنى ، لأنه قد ذخل ضمن نطاق ملكية انسان « آخر » •

alienatio واضح من هذا المعنى القانوني \_ والاشتقاقي \_ الكلمة أن عنصر الارادة والقصد عنصر أساسي فيه ، بقدر ما هو أساسي فيما يسمي acte Juridique في القانون باسم « التصرف القانوني ، مثل عقد البيع ، والوصية ، والهبة ، وغير ذلك من ألوان التصرف القانوني التي تقوم على الحرية من قبل الذات أو الأنا ٠ لكن هذا العنصر ليس هو الوحيد في تكوين ما لصطلح ، الاغتراب » من معنى ، فثمة عنصر آخر لا بقل عنه أعمية ، وأعنى به الاستيلاء ووضع اليد ، أو الألزام من قبل الآخر ٠ وفي traditio ذلك مكون الاغتراب أقسرب شيء الى المصطلح اللاتيني في القانون الروماني الذي كان هيجل على علم واف به ٠ فهذا المصطلح يعنى ، من ناحية ، النقل والتسليم على نحو ارادى مقصود ، ومن ناحبة أخرى يعنى العرف أو التقليد الذي ينطوى على القسر والإجبار،أو الاستحواد من جانب الآخر •

مذان العنصران يؤلفان معا ما يمكن تسميته بالحركة الجدلية للاغتراب، أى ذلك الانتقال الدينامي بين الحرية والضرورة، بين حرية الارادة والقهر،

<sup>--</sup> Seneca, De beneficiis, 5, 10 : الثال الثال (١) قارن على سبيل الثال ا

<sup>-</sup> Cicero. Topica, 5

بين النقل أو التصرف القانونى الحر والاستحواذ أو وضع اليد الاجبارى occupatio

، بين الوجاود – من أجال – الذات والوجاود – من أجل – الذات والوجاود – من أجل – الآخر ، فاذا أردنا أن نفهم مصطلح ، الاغتراب ، فهما جدليا ، فعلينا أن نضع في الحسبان هذين العنصرين المتناقضين سويا ، وذلك ما التفت اليه هيجل عندما صاغ الصطلح ، ليعبر به عن واقع تاريخي كان يحفال بشتى الوان التناقض والتطاحن ، ففي الفترة السابقة على هيجل مباشرة كان العرف الاقطاعي صورة من الاغتراب ، ناضلت ضده فلسفة التنوير في القرن الثامن عشر ، لكي تؤكد حقوق الانسان غير القابلة للانتزاع والنقل inalienable rights

الاجتماعي في تكوين المجتمع المدنى والسياسي ،

ولما كان من الصعب العثور على كلمات تدل في نفسها على جدل الاغتراب من حيث هو تسليم قانونى ارادى ، أى حرية ، ومن حيث هو انتزاع قهرى ، أى سلب للحرية ، في آن واحد للقد لجأ هيجل ، وخاصة في كتابيه و ظاهريات الروح ، و ، فلسفة القانون ( الحق ) ، الى استعمال سلسلة من الكلمات الألمانية للتحبير عن جدل الاغتراب بلحظتيه او عنصريه للتناقضين ، وهي Entaeusserung ( التخارج ) و Praeusserung الاغتراب ) و Weraeusserung ( البيع ) و Entfremdung ( الممتلاك ) (۱) ، على أن كلمة Entfremdung هي من بين هذه الكلمات جميعا الاكثر تردادا ، سواء عند هيجل أو عند اللاحقين له ، وغدت بالتالي هي الكلمة للاكثر تردادا ، سواء عند هيجل أو عند اللاحقين له ، وغدت بالتالي وعناصرها المتباينة ، وما الكلمات الأخرى الا كلمات مساعدة ثانوية ، لامراز وعناصرها المتباينة ، وما الكلمات الأخرى الا كلمات مساعدة ثانوية ، لامراز هذا البعد أو ذاك من أبعاد هذه الكلمة متعددة الأبعاد ،

وقبل هيجل ومع مطع العصر الحديث استخدم فيلسوف هولندى من

<sup>1.</sup> Hegel's Philosophy of Right, Konx'tr., Oxrord : Clarendon, 1942, P. 53, P. 56, note 2

<sup>—</sup> Hegel, La Phénomènologie de L'esprit, tr. Hyppilité, Paris. Aubier, 1939, 11, P. 49 note 85, 319.

فلاسفة القانون السحولي ، يدعى جروتيوس .... Alienatio والفعل alienare والفعل Alienatio والفعل المرح ( 1780 – 1087 ) ، الكلمة اللاتينية الكين كيف يحكم شعب مانفسه وكيف يتكون المجتمع المحنى وتقوم السلطة السياسية بوجه عام ، ففي كتاب له بعنوان ، حتوق الحرب والسلام ، De Jure Belli ac Pacis من تحديد أفعاله دون قيد ، وبين حقوق التكية وبقية الاشسياء التي يتتنيها ، فاذا كانت هذه الأخيرة قابلة للنقل والتسليم الى شخص آخر ، على مذا النحو وعن فإن الاولى يمكن أيضا نقلها وتسليمها الى انسان آخر ، على هذا النحو وعن طريق هذا الفعل ، أي النقل والتسييم ، ينتقل الفرد من حالة الطبيعة التي كان يعيش فيها متمتعا بحقوق مطلقة ، الى حالة المجتمع الدنى ، جيث يتنازل عو وغيره من الانراد عن عدد الحقوق ، فيخلعوها ، عن طواعية واحتيار ، علم انسان واحد معينيمثل السلطة السياسية (١) ...

توجد عده الفكرة ، تفصيلا ومع بعض التغييرات ، عند أصحاب نظرية العقد الاجتماعي من فلاسفة الانجليز والفرنسيين ، ممن سنعرص لهم فيما بعد ، أما الآن فحسبنا أن اشتقاقات الكلمة اللاتينية والموربية الوسيطة والحديثة على حدد سواء ، كانت تحمل هي أيضا نفس المعني القانوني الذي كانت تحمله الكلمة اللاتينية ، وأن ارتبطت و وهذا هو المهم بشروط قيام المجتمع الاقطاعي وما كان يسود فيه من قيم ، و فالأجير أو العبد لم يكن باستطاعته أن ينقل أو أن يتنازل عن ما الما ما يماك والتصرف فيه بحرية ، ولكن عذه القسدرة يكون قادرا على نقل ما يماك والتصرف فيه بحرية ، ولكن عذه القسدرة كانت ، في المجتمع الاقطاعي ، قاصرة على انسان واحد فتاط ، عو الأمير أو السيد الاقطاعي ، فقد كان المسيد القدرة على بيسع حديمه ، أو نقله اللك أو السيد الاقطاعي ، فقد كان المسيد القدرة على بيسع حديمه ، أو نقله

<sup>1.</sup> Gretius. Hugo. The Rights of War and Peace, trans. A.G. campbell London, Universal Classics Library, 1, 111, P. 12, 3.

<sup>2.</sup> Aram Smith. An /nquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Everyman edition, vol. 11, P. 342.

( وتسليمه ) alientate him بوصية (۱) ، وكانت الأرض بما عليها ومن عليها ملكا لهذا السيد ، أو لذلك الأمير ، وهو وحده السندى يستطيع أن يتصرف فيما يمتلك بالبيع أو التنازل أو النقل كيفما شاء ، أما الأجير أو العبد فلم يكن الا مملوكا ومجرد شيء بخضع ، مثل بقية الأشياء ، لهيمنة السيد وسيطرته عليه .

من ذلك نتبين أن الكلمة الإنجابزية alienation التي اشتقت من الكلمة اللاتينية alienatio والدالة على الإغتراب، انما تعنى ، من راقع العبارة التي أوردناها توا ، قابلية الأشياء ، بل والكائنسات الإنسانية المملوكة التنازل أو البيع ، والاغتراب بهذا المعنى القانوني يتضمن ما يمكن تسميته ب « تشيؤ » Reification العلاقات الإنسانية ، أي تحول الموجودات الانسانية الحية الي « أشياء » أو « موضوعات » حامدة ، تحولا يمكن أن تظهر معه في سوق الحياة كما لو كانت بضائع أو سلعا قابلة للبيع والشراء ، كما نتبين أن الكلمة الإنجليزية قد قيلت عي أيضا في سياق يصف وضعا تاريخيا ، قوامه التناقص بين حرية النقل والبيع والشراء ، على نحو ما كان يتمتع بها الأمير أو السيد من جهة ، وفقدان هذه الحربة ، على نحو ما كان يعاني منه الأجير أو السيد من جهة ، وفقدان هذه الحربة ، على نحو ما كان يعاني منه الأجير أو العبد من جهة أخرى ،

#### ٢ - السياق النفسى الاجتهاعي

وهو يتعلق بما يحدث للفرد من اضـــطرابات نفسية وعقلية ، وما يستشعره من غربة في العالم وفتور أو جناء في علاقته بالآخرين •

نفى اللاتينية نجد هذا التعبير دالا على أحسوال نفسية وعقلية تتناوت قوة وضعفا ، فقد يعني مجرد السرحان أو الشرود الذعنى الذي ينشأ نتيجة اعتمام الانسان بأعور معينة ، اعتماما يبعده عن ذاته ويتيه به عن نفسه ، وقد يعنى أيضا غقدان

<sup>1.</sup> Hobbes, **The Elements of Law**, Gambridge University Press, PP. 100-101;

Twitter: (@abdulllah1994

الحس أو غياب الوعى ، كما هو الحال في الصرع وفي شارب الخمر حين تذهب بعقله ، وقد يعنى أخيرا «التحول عن العقل» كالجنون والخرق والخبل(١) •

ويرى أحد الباحثين أن هذا التعبير اللاتبيني يرتد ، في نهاية الأمر ومن حيث المعنى ، الى كلمة يونانية هي (اكستاس) بمعنى الجذب ، أو الخروج من • فالانسان المغترب ، بحسب هذا المعنى ، انما هو خلك الانسان المجذوب الذي يخرج من ذاته الى الحدد الذي يعلو معه على نفسه (٢) ، فيصل آخر الأمر ، أما الى الفناء فيما يجذبه ويستغرق اهتمامه ، كالمتصوف مثلا حين يبلغ مقام الفناء في الله ، واما الى فقدان السيطرة تماما على نفسه وعلى أفعاله ، كالمجنون الذي يفقد ، فقدانا تاما ، الشعور بنفسه من حيث هي مركز لتجربته •

ومنذ أواخر العصور الوسطى وحتى يومنا هذا ، والكلمة الانجليزية allenation ونظيرتها الفرنسية مازالت كل منهما تحتفظ بالمعنى النفسى للكلمة اللاتينية alienatio ، فالمجنون ، أو من يعانى اضطرابات عقلية بوجه عام ، يسمى في الفرنسيية alièné ، أما في الانجسليزية فقد كانت كلمة alienist تطلق ، حتى وقت قريب ، على الطبيب الاخصائى في تشخيص الأمراض العقلية وعلاجها .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى كان للكلمة اللاتينية معنى اجتماعى ، لا ينقصل عن المعنى النفسى ، وانما يرتبط به ارتباطا يكاد يكون عضويا ، ذلك لأن أغلب المعتربين نفسيا كانوا أيضا معتربين اجتماعيا ، بمعنى أن اغترابهم أى اضطرابهم كان في جانب كبير منه أثر من آثار نبذ المجتمع ، أو تجاهله ، أو مطاردته لهم ٠٠٠ الح ومن ثم

<sup>(</sup>١) فيما يتعلق باستخدام كلمة ( الاغتراب ، في الأدب اللاتيني القديم ، بمعنى الاضطراب النفسي والعقالي ، انظر مادة ، Alieno ، في :
Thesaurus linguae Latinae. Vol. I.P. 1566.

<sup>2.</sup> Rotenstreich, On the ecstatic sources of "alienation" Review Metaphysics. March 1963.

كانوا غرباء بين الآخرين ، تميزوا بعدم الانتماء الى الآراء أو المعتقدات الشائعة الملوفة ، ويشير اليهم أحد كتاب القرن الرابع عشر ، في كتيب كان قد وضعه لارشاد أعضاء محاكم التفتيش الى المارقين : « انهام أولئك الذين ينحرفون ، في حياتهم وأخلاقهم ، عن الأسلوب المألوف لحياة الإنسان المؤمن » (١) ،

يبدو من هذه الاشارة أن المغتربين اجتماعيا هم والمهرطقون سواء وهذا صحيح من ناحية أنهم جميعا كانوا يشتركون في اتخاذ موقف المعارضة والرفض لما كان يشيع في مجتمعاتهم من معايير دينية واجتماعية و أما كيف كان يتم اتخاذ هذا الموقف ، فهنا يتمثل الاختلاف بين الفئتين و فلئن كان رفض المغتربين يتحقق بطريقة وجودية و وجدانية ، أي عن طريق اعتزال الناس والتوحد والتفرد ، وما يصاحب ذلك من قلق واصطراب وحيرة ومن وغير هذا من أحوال نفسية ، فان رفض المهرطقين كان يتم بطريقة عقلية ، أي عن طريق اختيار مجموعة من الأفكار تتعارض مع الأفكار السائدة اختيارا يصاحبه قدر كبير من الثقة والتيقن بأن ما قد اختاروه ، وان عارض المعتقدات يصاحبه قدر كبير من الثقة والتيقن بأن ما قد اختاروه ، وان عارض المعتقدات المالوفة ، فهو الحق الذي سيكتب له ، آخر الأمر ، الانتصار والانتشار و

ان الغالبية العظمى من الباحثين فى الاغتراب لتردد القضية التى تقال : ان مجشمعات العصور الوسطى ، أى مجتمعات ما قبل الصناعة ، لم تكن تعرف الاغتراب بمعناه النفسى والاجتماعى ، وغالبا ما تقدم لنا الانسان الذى كان يعيش فى تلك المجتمعات وكأنه قد تحرر تحررا كاملا من شتى أبوان التوتر النفسى ـ الاجتماعى ، فقد كان مزودا بعقيدة دينية تفسر له كل شىء فى الوجود ، وكان محاطا بعائلة كبيرة تغمره بحب فياض ، وعير ذلك من عوامل تبعث فى نفسه الأمن والطمأنينة ، وتزول معها مشاعر الوحشة فى الكون والغربة بن الآخرين ،

<sup>1 —</sup> Bernard Gui, "a Communi conversations fidelium vita et moribus dissidentes", quoted from Herlihy, D., Alienation in Medieval Culture and Society, in Johnson, F., (edi.), alienation, N.Y., Seminar Press, 1973, P. 126.

غير أن هذه القضية التى طالما رددها الباحثون في الاغتراب ما تأبث أن تبتز وتتزعزع ، أو على الآقل يمكن اعادة النظر في صدقها ، اذا ما تذكرنا أن العقيدة الدينية التى كان يؤمن بها الانسان وقتئذ ، وأعنى بها السيحية ، لم تبشر ولم تعد هى نفسها بالطمانينة ، حتى بالنسبة الى الناجين من الخطيئة ، كما أن نظرتها الى الانسان على أنه عابر سبيل أو شخص غريب في هذا العالم ، وأنه قد خلق أصلا لغاية أسمى من مجرد تواجده في هذه الحياة الدنيا \_ كل ذلك وغيره كان مدعاة لاثارة عدم الرضا عن الجتمع القائم باعتباره مجتمعا غير قابل للالتقاء مع المجتمع المسيحى المثالى ، وبالتالى اثارة ألوان من التوتر والقلق ، سواء في علاقمة الانسان مع نفسه ، أو مع الآخرين ، أو مع المجتمع ككل ٠

ولذلك ذهب أحد الباحثين الى القول: « بأن الفكرة الخاطئة عن السكينة النفسية للعالم السابق على عالم الصناعة ، قد أدت الى تأكيد مبالغ فيه على الظروف الحديثة أو الراهنة باعتبارها هى وحدها مصادر الاغتراب » (١) •

# ٣ \_ السياق الديني :

وهو يتعلق بانفصال الانسان عن الله ، أى بالخطيئة ، فقد جاءت الكلمة و الترجمات والشروح اللاتينية للكتاب المقدس ، وخاصة و العهد الجديد ،، وفي المواضيع التي تتناول فكرة الخطيئة بوجه أخص ، والخطيئة بحسب التصور الديني في الانجيل ، ليست مجرد تعد على شريعة الله وأحكامه ، وانما عي في جوهرها انفصال عن الله aversio a Deo .

على هذا الاساس يرجع أحسد الباحثين ، وهو شاخت Schacht الله الترجمات اللاتينية القديمة للانجيل ، لكى يثبت وجود « كلمة » الاغتراب نب عنى رسالة بولس الرسول الى أحسل أنسس يعرف بولس الرسول النوثنيين بقوله : « هم مظلموا النكر ، ومتجنبون عن حياة الله ، لسبب الجبل الذي نييم ، بسبب غلاظة تلوبيم » ( الاصحاح الرابع ، الآية ١٨ من الترحمة

Twitter: (a)abdulllah 1994

العربية ) • هنا يرد شاخت عبارة ، متجنبون عن حياة الله ، في هذه الآية الى واحدة من الترجمات اللاتينية القديمة ، فيراها تقول :

alienatae a vita Dei.

كلمة الاغتراب في هذا الموضع تعنى الانفصال والانقطاع عن حباة الله، أو بالأحرى السقوط من النعمة الالهية في الخطيئة والننوب(١) •

كذلك يبين شاخت أن الكامة اللاتينية مانصلت الديني كالفن الكامة اللاتينية المصلح الديني كالفن الحصاح الديني كالفن الرسالة عندما كان يشرح الآيتين : ( ۱ ، ۲ من الاصحاح الثاني من نفس الرسالة )، حيث يقول فيهما بولس الرسول مخاطبا أمل أنسس : «يجعلكم المسيح أحياء ، عندما كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم « فقد بدأ كالفن شرحه لهاتين الآيتين بالكلمات التالية : « وحيث أن الموت الزوحي ليس شيئا آخر سوى اغتراب الروح عن الله ٠٠٠ » (٢) ٠

ويتناول باحث آخر ، وهو فريدريش مولر F. Mueller ، الكلمة اللاتينية ما alienatio الواردة في الترجمات والشروح اللاتينية للانجيل ، ويرجع بها القهقرى الى الأصل اليونانى نفسه للانجيل ، فنراه ياخذ على سبيل المثال الآية ١٢ من الاصحاح الثانى من رسالة بولس الرسول الى أهل أهل أسسى ، وحى تلك التى يخاطبهم نيها بقوله ، اذكروا أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح اجنبين عن رعوية اسرائيل ، ويردها الى أصلها اليونانى ، نيجد كلميتين برنانيتين : أولاهما apallatrioomai بمعنى الله الما المعنى حقوق الوالمانية أولاهما politeia ، معنى حقوق الوالمانية أولاهما المطن (٣) ،

<sup>1.</sup> Schacht, R. Alienation, N.Y., Doubleday & Company, 1979, P. 7.

<sup>2.</sup> ibid, P. 8 "Nam cum spiritualis mors n'hil aliud fit, qua  $\tau$ : alienatio animae a Deo"

<sup>3.</sup> Mueller, F., Entremdung. Zur anthropologischen Begruendung der Staatstheorie bei Rousseau, Hagel, Marx. Berlin, Duncker Humblat, 1970, S. 82.

وحين ترجم الانجيل الى اللغات الأوربية الحديثة ، استخدم المترجمون عاصة في الآيات السالفة الذكر ، تلك الكلمات الدالسة على الاغتراب ، عصرنا الحاضر والتي اشتقت أصلا من الكلمة اللاتينية alienatio ففي الترجمة الانجليزية للانجيل نجد أن كلمة alienation ( والفعل alienation ) ، وفي الترجمسة الفرنسسية كلمسة aliènation ( والفعل والفعل والفعل والفعل والفعل والفعل عندي الألمانية كلمسة والفعل ( والفعل والفعل عندي ، في هذا السمياق الديني النفصال الانسان عن الله عندما سقط من النعمة الالهية ووقع في الخطيئة .

# الكلمة العربية: غربة

أما الكلمة العربية : غربة ، فقد استحدمت في سياقين أساسيين : ديني من ناحية ونفسى - اجتماعي من ناحية أخرى •

# السياق الديني :

لم ترد ، كلمة ، الغربة في القرآن ، وان كانت ، الفكرة ، نفسها ، أعنى انفصال الانسان عن الله ، قد عبرت عنها بوضوح ، قصة خلق آدم وهبوطه من الجنة الى الأرض ، كما وردت في سورة البقرة على وجه الخصوص (١) .

ولكن حين أراد ابن عربى ( ١١٦٥ – ١٢٤٠) أن يسمى عده الفكرة وأن يطلق كلمة تحدد فعل الخلق والهبوط هذا ، لم يجد سوى كنمة ، الغربة » وفعل « الاغتراب » • فقد كتب فى « الفتوحات المكية »يتول ما نصه : « أن أول غربة اغتربناها وجودا حسيا عن وطننا غربتنا عن وطن التبضة عند الاشهاد بالربوبية لله علينا، ثم عمرنا بطون الأمهات ، فكنت الارحام وطننا، فاغتربنا عنها بالولادة » (٢) •

كما أن هناك مفكرا هنديا معاصرا ، وهو حسن عسكرى ، حين أراد أن

<sup>(</sup>١) انظر الملحق في نهاية هذا الجزء المأول ٠

<sup>(</sup>۲) ابن عربی ، الفتوحات انکیة ، الحر المانی مصر طبعة بولاق ٠ ص ٦٩٦

يقرب قصة الخلق في القرآن وفكرة انفصال الانسان عن الله في الاسلام الى أذمان أمل الغرب من المعاصرين ، لم يجد هو الآخر سوى الكلمة الألمانية Entfremdung التي نترجمها الآن بر الاغتراب »(١) •

والجدير بالذكر أن نفس هذه الفكرة الدينية ، أى الانفصال عن الله ، قام السهرورودى ، حكيم الأشراق ( ١١٥٥ – ١١٦١ ) باجراء تنويعات فلسفية عرفانية عليها ، فى قصته الرمزية التى تحمل هذا العنوان الدال : « الغربة الغربية » ، فهى قصة تبين الانفصال عن « مشرق الأنوار » ، أى الاصل ، والسقوط فى عالم البرزخ ، وكيف أن الحكمة اللدنية « المشرقية تقود الصوفى الى أن يعى « غريته الغربية » ، أى أن يدرك عالم البرزخ بوصفه «غربا » يقوم قبالة « المشرق » .

# السياق النفسي ـ الاجتماعي :

وهو سياق حافل ومتفوع في تراث اللغة العربية ، ابتداء من الشعر حتى التصوف ولكن ، قبل أن نعرض لهذا السياق بالتحليل والتوضيح ، نود أن ننبه أولا الى أمرين : الأول : هو أن كلمة و الاغتراب ، أو و الغربة ، تعنى ، كما تقول معاجم اللغة العربية على اختلافها ، النزوح عن الوطن ، أو البعد والنوى ، أو الانفصال عن الآخرين ، وهو معنى اجتماعي بلا جدال عبر أن الذي لاجدال فيه كذلك هو أن مثل عذا الانفصال لا يمكن أن يتم دون مشاءر نفسية ، كالخوف أو القلق أو الحنين ، تسببه أو تصاحبه أو تتنج عنه ، وأما الأمر الثاني نبو أن الانسان العربي على الرغم من أنه كان يحيا في كنف قبيلة ، ينتمي اليها ويتدين بها ، حتى أنه لم يكن يعرف الا يحيا في كنف قبيلة ، ينتمي اليها ويتدين بها ، حتى أنه لم يكن يعرف الا من خلالها ، فان ذلك لم يقف حائلا دون ظهور ألوان من التمرد أو آثقاق الجماعي والنردي على حد سواء ( على اختلاف دوافعه وغاياته ، وتباين طابعه العسام ) ،

<sup>1.</sup> Askari, M., Einheit und Entfremdung im Islam, in, Um Einheit und Heil der Menschheit, hrg. von Nelson, und Pannenderg W., Frankfurt, erlag Lembeck, 1973.

الآن ، ما هو ذل كالسياق النفسى - الاجتماعى الذى وردت فيه كلمة « الغربة » في مجالات الفكر الغربي القديم ؟

لو بدأنا بمجال الشعر ، فسوف نجد أن الكلمة ، اغتراب » أو «غربة » كانت تجىء في اطار التعبير عن تجربة حية أسيانة ، كابدها الشاعر القديم الى حد التمزق ، وكان قوام هذه التجربة ذلك الوعى الشقى بأن حياته انما هى غريبة عنه كالشىء المعار له فيما يقول المهلهل بن ربيعة التغلبى :

أرى طول الحياة وقد تولى كما قد يسلب الشيء العار

ويبلغ هذا الوعى الشقى مداه عندما يدرك أن الانسان ، موجود من أجل الموت » يقضى عمره مغتربا ، حتى يجى الموت ويضع النهاية ، فيما يرى بشر بن أبى خازم الأسدى :

ثوى فى ملحد لابد منك كفى بالموت نايا واغترابا رهين بلى ، وكل فتى سيبلى فأذرى الدمع وانتحبى انتحابا

ولكننا في الواقع لا نجد تعبيرا عن الاغتراب بمعناه النفسى ـ الاجتماعى أبلغ ولا أعمق ، من ذلك الذي نجده عند الأديب أبي حيان التوحيدي الذي عاش في القرن العاشر الميلادى ، غفى كتابه « الاشارات الالهية » نراه في حالة الغربة التي أحسها هوبين أهله وفي عصره ، فيقول : « هذا وصف عريب نأى عن وطن بنى بالماء والطين وبعد عن آلاف له عهدهم الخشونة واللين ، مأين أنت من غريب قد طالت غربته في وضه ، وقل حظه ونصيبه من حبيبه وسكنه ؟ ، وأين أنت من غريب لا سبيل نه أي الأوطان ، ولا طاقة يه على الاستيطان ؟ ، من بل الغريب عن عو في غربته غريب ، بل الغريب من نيس له نسيب ، والغريب من نيس له نسيب ، والغريب عن عو في غربته غريب ، الغريب من نيس له نسيب ، الغريب عن عو في غربته غريب ، الغريب من نيس له نسيب ، الغريب عن عو في غربته غريب ، المحنة من المحنة وضع أخر المحنة وضع آخر المحنة وضع أخر

<sup>(</sup>۱) التوحيدي ، أبو حيان . الأرت: - أحب تحنيق الدكتور عبد الرحمن بدوى ، القاهرة ١٩٥٠ ، على ٢٠٠٠

يقول : « وأغرب الغرباء من صار غريبا في وطنه ، وأبعد البعداء من كان قريبا في محل قربه ، لأن غاية المجبود أن يسلو عن الموجود ، ويغمض عن الشهود ، ويقصى عن المعهود ٠٠٠ الغريب من اذا ذكر الحق هجر ، واذا دعا الى الحق زجر ٠٠٠ يارحمتا للغريب ! طال سفره من غير قدوم ، وطال بلاؤه من غير ذنب ٠٠ وعظم عناؤه من غير جدوى ٠٠٠ الغريب من اذا قال لم يسمعوا له ، وأن رأوه لم يدوروا حوله ٠٠٠ الغريب من اذا أقبل لم يوسع له ، وأذا أعرض لم يسأل عنه ، الغريب في الجملة كله حرقة ، وبعضه فرقة ، وليله أسف ، ونهاره لهف ؛ وغذاؤه حزن وعشاؤه شجن ، وخونه وطن ، (١)

يتضح لنا من هذه العبارات أن كلمة « الغريب » تعنى » عند التوحيدى » الانسان « الشقى » الذى ينطق وصفه بالمحنة بعد المحنة » والذى يعيش في هذا العالم بشعور الاقتلاع » اذ لا يقوى على الاستيطان فو طن بنى بالماء والطين • والغريب الحق ، أو ما يطلق عليه التوحيدى اسم «أغرب الغرباء » ، هو ذلك الذى يكون غريبا وهو فى الوطن وبين الآخرين • وهو وان كان وسط الجماهير والأغيار ، لا يضيع فيهم ولا يبتلع فى هذا الكائن بلا اسم : « الناس » ، ويظل غريبا عنهم ، فلا يتقولب داخل قوالب آرائهم الشائعة ولايتمذهب بمذاهبهم الجارية » ومن ناحية أخرى ، لايشعر الغريب الحق بغربته عن الولمن فحسب » بل الغربة ذاتها التى اتخذها وطنا ثانيا له لا تكفيه ولا تملأ كيانه » فهو غريب حتى عن الغربة ، ذلك أن الشعور بالغربة عنده ليس شعورا جامدا ، وانما هو تيار يعلو على ذاته ويتجدد فى صيرورة لا تهدأ ، فالغريب الحق – بعبارة أخرى – هو الدائم الغربة ، هو طركة دائما •

ونفس هذا المعنى لكلمة « الغريب » و « الغرباء » هو ما نجده في مجال آخر من مجالات الفكر العربي ، وهو التصوف والفلسفة الصوفية ٠

<sup>(</sup>۱) نفس الصدر ، ص ۸۱ ، انظر بحثنا ، الاغتراب أنسواع ، ، الشكر العاصر ، يوليو ١٩٦٥ .

فالغريب منا هو من يجتنب المجتمع وما يثبع فيه من معتقدات ، وينفصل عن العامة والناس ، باعتبار أنهم من عواهل ضياع ذاته الأصلية ، ولذلك ، فهو ينشد دائما التجوال أو السفر ، لما فيه من كشف عن حقيقة ذاته والتعرف عليها بعيدا عن العامة (١) .

ولقد كان هناك اسم آخر يطلق على هؤلا، والغربا، والذين ينفصلون عن مجتمعاتهم ويتميزون عن الآخرين بأفكارهم الفريدة الصادقة ، وهو أسم و النوابت ، في ذلك يقول ابن باجه ( توفي عام ١١٣٨ ميلادية ) في كتابه و تدبير التوحد »: و فاما من وقع على رأى صادق لم يكن في تلك الدينة أو كان فيها نقيضه هو المعتقد ، فانهم يسمون النوابت و وكلما كانت معتقداتهم أكثر وأعظم موقعا ، كان هذا الاسم أوقع عليهم ، وهذا الاسم يقال عليهم خصوصا ، وقد يقال بعموم على من هو يرى غير رأى أهل المدينة كيف كان صادقا أو كاذبا ، ونقل اليهم هذا الاسم من العشب النابت من تلقا، نفسه بين السرع ، فانخص نحن بهذا الاسم السحنين يرون الآراء الصادقة (٢) ، ثم يستطرد ابن باجه قائلا : و أن النوابت هم من لم يجتمع على رأيهم أمة أو مدينة ، وهؤلاء هم الذين يعنيهم الصوفية بقولهم الغرباء لأنهم وان كانوا في أوطانهم وبين أترابهم وجيرانهم ، غرباء في آرائهم ، فقد سافروا بأفكارهم الى مراتب أخرى هي لهم كالأوطان »(٣) ،

مما سبق يتبين لنا أن كلمة « الغريب » ، وان كانت تطلق على مؤلاء الذين يخرجون في سلوكهم وتنكيرهم عن المالوف والشائع ، لم تكن وصفا يحمل دلالة سيئة أو مستهجنة ، بل كانت على العكس تقال على سبيل المدح ( فقد كان أسم الحلاج مثلا يتبع بهذا النعت : «العالم (السيد) الغريب »(٤) اعلاءا من قدره بن معاصريه ) أما كلمة « غريب » التي تستخدم الآن في اللغتين العربية الدارجة فعلى الرغم من أنها تدل عي أيضا على الخروج عن المألوف

<sup>(</sup>١) الكمشخانوي ، جامع الأصول ، القاهرة . ضعة الحلبي ، ص ٨٨ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن باجه ، رسائل ابن باجه الالبية . تحقيق عاجد غضرى ، بيروت ص ١٩٦٨ ص ٤٢ ٠

<sup>(</sup>٣) تفس المصدر ص ٤٣٠٠

<sup>(</sup>٤) الحلاج ، الطواسين ، نشرة عاسينيون ص ٢٠٠

فانها قد تقال أحيانا على سبيل الاستهجان ، مثلما نقول عن الانسان الذى ينحرف فى سلوكه النفسى أو اجتماعى : انه ، غريب الأطوار » التعبير عن شذوذه ومرضه ، وقد تقال فى أحيان أخرى على سبيل الشكوى من بؤس الحال مثل كلمة ، غريب الدار » التى يقولها الانسان الذى يحرم من خيراته أو خيرات وطنه ،

الكلمة العربية ، غريب » تدل اذن على أمرين مختلفين : أحدهما مقبول مستحسن والآخر مرذول مستهجن • وهذا الازدواج في الدلالة لا يتتصر على الكلمة العربية محسب ، فقد رأيناه من قبلل في الكلمة اللاتينية olienatio في سياقها القانوني خاصة ، وسوف نراه بعد ذلك في اشتقاقات هذه الكلمة في اللغات الأوربية الحديثة ، على أن هذا لا يجب أن يمنعنا من ملاحظة أن الدلالة المستهجنة للاغتراب ، أعنى النظر اليه كما لو كان مرضا يعانى منه الانسان ، أصبحت تغلب الآن وفي أغلب الأحوال على الدلالة المقبولة ، حتى كادت تستبعدها ، وباتت تبدو كانها هي السدلالة الوحيدة للاغتراب •

ولنمعن النظر قليلا في العبارات التالية التي نقتبسيا من عالم الاجتماع الامريكي رايت ملز Wright Mills ، حيث تقول : , ان الاغتراب ، كما يستخدم في دوانر الطبقة الوسطى ( من أصحاب الياقات البيضاء ، أي البيروقراطيين ) ، لايعنى ذلك الانفصال القديم الذي كان المثقف يقوم به ازاء الاتجاه الشائع للحياة ونظامها في السيطرة ، فهو لايعنى الغربة عن القوة الحاكمة ، ولا هو بمرحلة ضرورية تؤدى اللي الكشف عن الحقيقة ، بل هو زفرة أسى وصورة من صور السقوط في أسر الذات المنغمسة في ذاتها ، أنه اعتذار شخصي عن فقدان الارادة السياسية ، انه طريقة عصرية الوجود على نحو تبتلع معه شخصية الفرد وتضيع » (۱) ،

<sup>1.</sup> Mills, Wright, White Collar: The American Middle Classes, N.Y. Oxford University Press, 1953, PP. 159-160

تبين لنا هذه العبارات كيف أضحى الاغتراب اخفاء لعجز وتبريرا لقصور وهروبا من مواجهة الواقع والحقيقة و أما أن يكون تعبيرا عن معارضة ورغض لما هو شائع و أو أن يكون موقف انفصال واعتزال يتعبن اتخاذه تمهيدا للكشف عن الحقيقة و فذلك مالم يعد يعنه الاغتراب عند أولئك الذين ينفسون عن بؤس الواقع بالشكوى فقط والذين يتخذون من و الأنامالية و شعارا لهم ولكن هذا الذي لم يعد يعنيه الاغتراب الآن هو ما كان يدل عليه ولالة اليجابية مقبولة و النفراء و أو « النوابت و في الفكر العربي القديم ولغل هده الذلالة هي التي تكون في الحديث الذي يقول : « بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا و فطوبي الغرباء » و

وختاما لبذه التحليلات الفياولوجية الكلمة السدالة عى الاغتراب ، سواء فى اللغة اللاتينية أو فى اللغة العربية ، ولزيادة الايضاح ، أرانى مضاطرا الى أن ألخص العناصر أو اللحظات الأساسية التى كانت تدل عليها هذه الكلمة ، وهى لحظات تصل فى تباينها الى حدد التعارض والتناقض ،

فغضلا عن لحظة انفصال الإنسان عن الله ( السياق الديني ) ، هناك ماياتي :

\_ لحظة النقل الارادى الحر ، في مقابل لحظة الاستلاب أو وضع البد بطريقة قهرية ( السياق القانوني ) •

\_ لحظة وجدان الذات والتعرف على الحقيقة ، في مقابل لحظة فقـــدان الذات أو ضياعها ونسيان الحقيقة ( السياق النفسى \_ الاجتماعي ) •

ولما كانت هذه اللحظات تعبر عن دلالات في النظ الاعتراب تتراوح بين الايجابية ( التبولة ) والسلبية ( الرذولة ) ، فسرف تسم الحجة إلى ألفاظ أخرى الى جانبه ، يستعان بها الاغهار عنه الحجه و تسم ، والبراز عنه الدلالة أو تلك ،

# Twitter: @abdulllah1994

# الفضلالثابي

# أصحاب العقد الاجتماعي

1111

# ( هوبز ولوك وروسو )

ومتى انتقانا الى الفلسفة الحديثة ، لكى نتعرف على استعمال كلمـة الاغتراب قبل هيجل ، كان النياسوف الفرنسى جان جاك روسو ( ١٧١٢ – ١٧٧٨ ) واحدا من أعم الفلاسفة الذين يتعين على الباحث التوقف عنـدهم طويلا ، نقد تناول الاغتراب بمعناه القانونى ( في اطار نظريته في العقد الاجتماعي ) وبمعناه النفسى ـ الاجتماعي ( في اطار نقده المحضارة ) ، تناولا كان على قدر غير قليل من الصراحة والعمق ، فضلا عن أن هيجل قد قـرأ مؤلفاته وافاد منها ، وكتب في ، محاضراته عن تاريخ القلسفة » عن كتاب روسو ، العقد الاجتماعي » ، وهو الكتاب الذي وردت فيه كلمة الاغتراب وسو ، العقد الاجتماعي » ، وهو الكتاب الذي وردت فيه كلمة الاغتراب محيحة ، (١) ،

واذا كان هناك من الباحثين من يقول: « ان هيجل وماركس قد أطلقا « كلمة ، الاعتراب الذاتى على « الشيء ، الذى كان روسو قد عرفه وأدركه من قبل » (١) ، فاننا نعتقد أن مثل هذا القول وان صدق بالنسبة الى ذلك الحانب من فلسفة روسو الذى يسمى بنقد الحضارة ، فانة لا يصدق باطلاق فيما

Hegel, Lectures on the History of Philosophy, Trans. by Haldane and Simson, N.Y.: Humanities Press, 1963, Vol. iii
 P. 401.

<sup>2.</sup> Barth, Hans, Ueber die Idee der Selbstentfremdung de Menschen bei Wousseau, In Schrey (Hrsg.), Entfremdung, Wissen-Sshoftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1957, S. 26

يتعلق بنظريته في العقد الاجتماعي ، ذلك لأن روسو كان يستعمل بالفعل وصراحة كلمة الاغتراب بمعناها القانوني في سياق نظريته تلك ، فكيف كان ذلك ؟

للاجابة عن هذا السؤال ، ينبغى أن نتكلم أولا عن الخطوط العريضة لنظرية العقد الاجتماعى عند الفيلسوفين الانجليزين : توماس هـ وبز ( ١٦٨٨ - ١٦٧٩ ) ، فهما في الحقيقة اللذان أدركا ذلك ، الشيء ، الذي جاء روسو من بعدهما وأطلق عليه ، كلمة ، الاغتراب :

#### هـــوبز

#### نجو فلسفة اجتماعية

في منتصف القرن السابع عشر ، تركزت جهود هوبز في بحث ما أسماء • مادة المجتمع وصورته وتوته ، • ولم يكن هذا البحث مما يدخــل في باب و السياسة ، بمفهومها الأرسطى ، أي من حبث هي بحث في السلوك الفاضل والعادل ، فتكون بذلك امتدادا للأحلاق أو من حيث هي فلسفة عملية تبحث فيما هو حادث أو عارض من موضوعات زمانية متغيرة ، أي موضوعات تقتقر الى الدوام الأنطولوجي والضرورة المنطقية ، نلا تصل بذلك الى معرفة يقينية ولا تؤلف علما ضروريا episteme كلا ، لم يكن بحث هوبز في الجتمع مادته وصورته وقوته ، سياسة بهذا المعنى الكلاسيكي بل كان عالى الأصبح تأسيسا لفلسفة اجتماعية تريد أن تكون علما دقيقا • فقد كان هوبز يتطلع الى اقامة السياسة على أسس علمية ثابتة ، وذلك لايكون الا عن طريق معرفة ماعية العدالة ذاتها ، أى معرفة أسبابها وقوانينها • والحق أن هذه النظره كنت تتفق والهدف الجديد من المعرفة الذي ساد علوم الطبيعة وتتنفذ . أعنى ذك الهدف الذي كان يقوم على اعتقاد مؤداه: أننا لانستطيع أن نعرف موضوع من الموضوعات الا بقدر ما نستطيع أن نخلقه ، أي أن نصبح فادرين عنى اختراعه والاشراف حقا على سلوكه ٠

وبعبارة أخرى نقول: أن مويز في محاولته تغيير الذهب الكلاسيكي في السياسة كان يتخذ من العلم الحديث أنموذجا ينسج على منواله فلسفته الاجتماعية ، فمثلما كان جاليليو ( ١٥٦٤ – ١٦٤٢ ) يبحث ميكانيكا الحركة في الطبيعة ، كان هويز يبحث ، هو أيضا وعلى بفس النحو ،ميكانيكا العلاقات الاجتماعية ، و لأنه كما أننا لايمكن أن نفهم جيدا وظيفة التروس التي تتلف منها ساعة من الساعات ، أو أية آلة أخرى على قدر من التعقيد الا اذا قمنا بنك وفصل هذه التروس بعضها عن بعض ونظرنا في مادة كل ترس ترس وصورته وحركته ، فكنك يكون الأمر حين ندرس حقوق دولة ما ونحدد واجبات المواطنين فيها : أذ ينبغي لنا أن نتناول الأفراد لا من حيث مم فرادي منفصلون الواحد عن الآخر ، بل بالأحرى كما لو كانوا كذلك ، أعنى أن ندرمن الطبيعة الانسانية لكي نقرر مدى قدرتها على انشاء الدولة وكيف يتعين على الأفراد أن يتوحدوا فيما بينهم أن أرادوا تأليف وحدة ، أي دولة ثابتة الأركان ، (۱) .

وتلك هى المشكلة الرئيسية فى فلسفة هوبز الاجتماعية ، وهى – أن شننا أن نعبر عنها بعبارات أخرى – كيف يمكن الأفراد الذين يعيشون في حالة الطبيعة ، حيث يغترض أن يكون كل فرد منفصلا عن كل فرد آخر سياسيا ، واجتماعيا ، وثقافيا ، وحيث يكون وضع الحرب أو التنازع هو الوضع الدائم – أقول : كيف يمكن هؤلاء الأفراد أن يقيموا مجتمعا يسوده النظام وتتوافر فيه الطمأنينة والسلام ؟ • ولاشك أن هذه المشكلة أى الاجتماع المدنى أو القامة الدولة السياسية ، ماكان فى استطاعة هوبز أز يثيرها لو لم يكن قد افترض سلفا أن ثمة حقبة زمانية فى الماضى كان الأفراد فيها يعيشون بالفعل فى وضع من التطاحن والتصارع المستمر ، بل ان هوبز قد أكد ، معتمدا فى ذلك على بعض الأدلة والشواهد المعاصرة له ، أن هناك

<sup>1.</sup> cité Par Habermas, J., La doctrine classique de la politique dans ses rapports avec la Philosophie sociale, inTheorie et Pratique, trad. franciase par Raulet, Paris, Payot, 1975, I. P. 96.

شعوبا فى أمريكا الشمالية تعيش فى حالة الطبيعة ، فلا توجد فى محذه الشعوب ، كما يخبرنا موبز ، صناعة أو آداب أو فنون ، وبالتالى لا يوجد مجتمع ، بل الأسوأ من ذلك كله ، يوجد خوف دائم وخطر الموت العنيف ، كما أن حياة الانسان حياة انفرادية ، وفقيرة ، وبهيمية وقصيرة ، (١) • على ذلك ، كان السؤلل عند موبز لابد وأن يكون مطروحا على هذا النحو التالى : كيف تأتى لهؤ الأفراد أن يخرجوا من حالة الرعب (حالة الطبيعة ) الى حالة الطمئنينة (حالة الاجتماع) ؟ • كيف تعين عليهم أن يحرروا أنفسجت من ذلك الخوف أو انعدام الأمن الذي يسود الوضع الطبيعي ، كيما يحدوا الحماية في نظام للمجتمع مستقر وآمن؟

منا تجىء نظرية العقد الاجتماعى اجابة عن هذا السؤال ، وف ثناباعا يظهر لنا بوضوح ادراك هوبز لذلك « الثيء » التي سمى من بعده ، بل وفي أيامه (٢) ، باسم « الاغتراب » •

ونحن بطبيعة الحال لسنا بصدد تناول نظريه العقد الاجتماعي لذاتها ، فهذا مما يخرج بالدراسة عن أهدافها ، ولكن حسبنا هنا أن نشير فقط الى ما بين نظرية العقد الاجتماعي ، في مجملها ، وموضوعنا من علاقة • فما هي اذن هذه العلاقة التي تقوم بين العقد الاجتماعي والافتراب ؟

#### التعاقد والاغتراب

بعد أن يقدم موبز في كتابه و التنين ، تحليلا ضافيا لطبيعة الانسان ، نراه يخلص الى القول بأن في الطبيعة البشرية ميلا نحو انشاء جماعة سياسية مطلقة هي المجتمع ذاته و وفي رأية أن المجتمع لايتكون الا عن طريق مبدأبن أساسيين في نفسية الانسان هما : الرغبة ، أي الغريزة ، والعتل ، بل ان مايطلق عليه هوبز اسم القانون الطبيعي ليس في حتيته سوى تضافر أعمال هاتين القوتين الدافعتين للانسان و غرغبة خود الدنية في تحصيل

<sup>1.</sup> Habbes. Leviethen, edited by Macopherson, The Pelican Classics, 1974. P. 135.

<sup>(</sup>٢) نقصد عند جروتيوس ٠

أكبر قدر من المتفعة ، أعنى غريزته في البقاء أو حفظ الذات ، تتحد وتتعاون مع المقل الذي يوجد في الانسان فطريا ، والذي بواسطته يستطيع الانسان ، حتى وهو في الحالة السابقة على حالة الاجتماع الدني ، أن يتنبأ على سبيل الافتراض بالمنافع والفوائد التي سوف تعود عليه ، أن دخل في ذلك التجمع السياسي ، ولقد كانت النتيجة لذلك كله ، عقدا اجتماعيا ، ، انبثق عنه ، مرة واحدة والى الأبد ، المجتمع السياسي المطلق ، أي التنبي ،

وعلى الرغم من أن موبز قد امتم في كتابه ، التنين ، بتبريز حذا المجتمع الذي يقوم على السيادة غير المحدودة وعلى طاعة الفرد الكاملة السياسية السياسية فانه قد امتم أيضا وبنفس الدرجة ببيان أن السلطة السياسية ، مثلها مثل السيادة المطاقة ، انما تتكون نتيجة فعل اوادي ، أي تعاقد حربين الأفراد وعلى ذلك فان هذا الفعل انما هو شيء آخر غير فعل الخضوع ( الذي نراه حين يضع العبد ارادته بين يدى سيده ) ، لأنه يجب أن يكون فعل ارتباط و معنا وفي هذا السياق بالذات يقدم لنا موبز تعديرات وكلمات الارتباط وفي هذا السياق بالذات يقدم لنا موبز تعديرات وكلمات الارتباط وفي مذا السياق بالذات يقدم لنا موبز تعديرات وكلمات الاغتراب و نفى رأى موبز أن كل فرد من أفراد المجتمع يتخلى ويتنازل ، الاغتراب و نفى رأى موبز أن كل فرد من أفراد المجتمع يتخلى ويتنازل ، بحسب العقد ، عن حقه في أن يحكم نفسه الانسان آخر ( الحاكم ) أو مجلس من الأفراد ، يكون هو صاحب السيادة والسلطة و وتلك هي ، فكرة ، الاغتراب بمعناه القانوني خاصة ، وذلك هو ، الشيء ، الذي أطلقت عليه و الكلمة ، : اغتراب ،

يقول هوبز في أحد المواضع من كتاب ، التنين ، : ، اننى لأفوض هذا الانسان أو هذا المجلس من الأفراد ، واتخلى له عن حكم نفسى ، على شرط أن تتخلى أنت كذلك عن حقاك له ، وأن تجيز أفعاله كليا على نحو مماثل » (١) •

ف هذا النص لم تذكر كلمة ، الاغتراب ، وانما نجد التعبير الانجليزى

<sup>1.</sup> ibid, P. 227.

I give up الذي يمكن ترجمته بالكلمات التالية: أنا أتخلى، أو أنا أتنازل عن ٠٠٠ ، وهو تعبير ينطوي على « فكرة »الإعتراب بالمعنى للقانونى ، أي من حيث هو نقل ، أو تبادل أو تنازل • لكن ما يتنازل منه كل متعاقد ليس شيئا من الأشياء ، بل هو حق طبيعى • ويقصد هوبز بهذا الحق حرية الغرد الأصلية التي تسبب الحرب وانعدام الأمن • فقي مقابل هذه الحرية الوحشية والقاتلة يحصل الفرد على السلام والأمن ، ويحقق بالتالى مصلحت •

وفي موضع ثان من كتاب ( التنين ) نرى موبز يتناول ، فكرة ، الاغتراب بمزيد من الايضاح فيقول : ، ان الحق ( الطبيعى ) ليوضع جانبا ، سواء بالتخلى عنه Renouncig او بنقاله التخلى عنه التي آخر (١) • فالفرد ، في نظر موبز ، لا يستطيع أن يدخل في عقد اجتماعي ، الا اذا انتزع devest من نفسه الحق في ان يفعل أي شيء يحب أن يفعله ، ، فينقل الى هذا ، الآخر » ، صاحب السلطة المطلقة والسيادة الكاملة حقه الطبيعى في ، استخدام قوته ، كما يريد مو نفسه ٠٠٠ من أجل الحفاظ على حياته الخاصة » (١) .

ومثل هذا الفعل ، أعنى التخلى أو التنازل عن الحقوق الطبيعية وانتزاعب من الأنا ونقلها الى الآخر ، وهى كلها تعبيرات بديلة عند هوبز عن ، كلمة ، اغتراب \_ نقول : أن مثل هذا الفعل هو الذي يجعل تبيام المجتمعات المدنية والجماعات على اختلاف أنواعها أمرا ممكنا .

على أننا نجد هوبز فى موضع ثالث من كتابه و التنين » يبين أن الاغتراب انما هو فعل ارادى حر ، أو هو تضحية لابد أن يتومبها الفرد عن طيب خاطر من أجل منفعته ومصالحه • فقد كتب عن نقل النرد لحقوقه الطبيعية قائلا : انه فعل ارادى : ومن الأفعال الارادية لكل انسان • يكون الوضوع الذى فيه بعض الخير لنفسه » (٣) • والتصود • بالخير » هنا حياة

<sup>1.</sup> ibid, P. 191.

<sup>2.</sup> ibid, F. 190.

<sup>3.</sup> ibid, P. 192.

witter: (a)abdulllah 199

المجتمع المدنى أو الجماعة التى يعيش فيها الفرد على نحو أكثر أمنا واستقرارا من قلك الحياة التى يعيش فيها من قبل ، أى حياة الطبيعة ، وعمى حياة تتميز بأنها بهيمية ، رعقيمة ، وقصيرة ، فالفرد اذن ، ويحسب اعتقاد موبز ، يكسب أكثر مها يخسر عندما يقوم بنقل ما يمتلكه من حقوق طبيعية الى انسان آخر ، أو مجلس من الأفراد ، يكون مو صاحب السلطة والسيادة المطلقة ،

#### اطار تاریخی:

وربما كان في السِتطاعتنا أن نفهم ، بشكل أفضل ، دفاع حوبز عن قيام المجتمع السياسي المطلق ، وأحمية تيازل الفرد عن حقوقه الطبيعية في سبيل مصلحته ، بل ومن أجل تيام المجتمع نفسه ، لو أننا وضعفا ذلك. كله في الاطار التاريخي الذي نشات ميه ملسفة موبز الاجتماعية • معلى الرغم مِن أن انجلترا كانتِ ، في منتصف القرن السابع عشر، أكثر حكومات أوربا مركزية ، اذ كانت هي الدولة الوحيدة التي تمتلك تصورا كاملا عن التومية والوطنية على السواء ، كما كانت مي النظام الاجتماعي الوحيد الذي نجد فيه قوى متنافسة ، مثل الأرسقراطية ، والكنيسة ، والجامعة ، والجماعة المحلية ، وقد تم اخضاعها ، أو تحطمها ، أو دمجها داخل نظام قومي موحد - نقول : على الرغم من هذا ، فإن انجلترا كانت تعانى في نفي البات من ازمة داخلية بالغة العنف ، وذلك حن اشتبك أتباع أسرة ستبه ارت ( التي حكمت انجلترا من ١٦٠٣ الى ١٧١٤ ) في حرب أهلية دامية مع اخروان الطهارة ( البيوريتانيين ) من أنصار كروهويل ( ١٥٩٩ ـ ١٦٥٨ ) وحين بلغ التدمير في مناطق معينة حدا لم تشهد له انجلترا مثيلا طوال قرون عديدة وحين كانت أمور مثل الملب ، والنهب ، والحرق ، والسرقة مجرد أحداث يومية ، وأخيرا حين اقتيد الملك شارل الأول نفسه الى المقصلة لتقطع رأسه علنا في ١٦٤٥ . ولقد كان لهذه الأزمة التاريخية ، في رأى نسبت ، آئـــار على هوبز وكتاباته لا يمكن انكارعا ٠ فمن خلال معايشة هوبز الحداث هذه الأزمة ، وتحت وطأتها ، صارت غايته الوحيدة هي أن يجد مبررا عقليا لنظام سياسي يكون على درجة من الاطلاق والشمول في قوته بحيث لا تستطيع

الحروب الأهلية، أو الوان العصيان السلح، أو الجرائم، أن تقوض منية المجتمع، وبحيث لا يسمح بظهور تلك العناصر القبيحة في وجود الانسان، والتي كانت تغلب، في وقت من الأوقات، على حالة الطبيعة، عندما لم يكن عناك سوى خوف دائم وخطر الموت العنيف، وحيث حياة الانسان حياة النفرادية، وقتيرة، وبهيمية وتصيرة، وهو ما أن يلاحظ من جديد وبالفعل في الحرب الأهلية التي وقعت أيام هوبز نفسه (١) .

اذلك ، لم يتردد موبز فى أن يجعل قوة الدولة قوة مطلقة بالنسبة الى الانسان لأن العقد أولا هو الذي يجعلها مطلقة ، وثانيا لأنه من المستحيل ، فى نظره أن يقوم مجتمع قادر على حماية أفراده بدون هذه القية المطلقة . فضلا عن أن الفرد قد يرتد فى غيابها ، وهرة أخرى ، الى ذلك الحال النائس من الحوف والبمجية الذي كان يُميز حياته الأولى (حالة الطبيعة) ،

وقد بدا للبعض أن تركيز هوبز للسالطة في يد الدولة انها هـو استنصال لحقوق الفرد ، أو على الاقل انتقاص منها و وهذا غير صحيح ، لأن هوبز كان يريد لهذه الحقوق أن تتحقق ، وذلك لا يكون الا اذا أزبلت من طريق استقلال الفرد جميع العوائق والحواجز الاجتماعية و وفي رأبه أن أكبر مطلب الدولة المطلقة يتمثل في قدرتها على خلق بيئة تتيح للفرد أن يسعى نحو تحقيق غاياته الطبيعية وبعبارة أخرى نقول: أن هوبز كان يضع في اعتباره على الدولم مقومات ما قد أسماه وبالبيئة اللاشخصية للقانون والتي يستطيع الأفراد في كنفها أن يبحثوا والمولية عنسحق مصالحهم ومنافعهم الخاصة والمم يقدم لنا اذن هوبز دولة شمولية ينسحق فيها الأفراد انسحاقا واتضيع معه حرياتهم وانما تدم ومي بدلا من ذلك والتي الأفراد السياسية التي لابد منها اتحتيق الحرية وهي البيئة ما يعتقد أنه البيئة السياسية التي لابد منها اتحتيق الحرية وهي البيئة السياسية التي لابد منها اتحتيق الحرية وهي البيئة التي صارت من بعد مي عصر التنوير في كل من فرنسا والجاترا و

<sup>1.</sup> Nisbet, R., The Social Philosophers, London, Heinemann, 1974, P. 139.

غير أننا نلاحظ مع ذلك أن البعض يذهب الى القول بأن تركيز فلاسفة السياسة الذين جاءوا بعد هوبز على حقوق الأفراد الطبيعية ، كان في جوهره رد فعل على نظريته السياسية ، وهذا ان صبح الى حد ما ، فانه ليس صحيحا باطلاق ، وأعنى بذلك أن فيلسوفا مثل جون لوك ، وهو تابع وناتد لهوبز في أن معا ، قد أولى بالفعل عناية أكبر وأوضح لحقوق الأفراد ، اذا ما قورن بهوبز في هذه السئلة بالذات ، ولكن الحقيقة التي تظل ثابتة ولا مراء فيها عي أن هوبر لو لم يكن قد حدد بصورة وافية وقاطعة ، معالم البيئة السياسية التي تظهر فيها الثوعة الفردية وتزدهر ، لا كان في استطاعة لوك أصلا أن يبرز ، ولا أن يؤكد ، حقوق الفود الطبيعية ، فمن أوجه كثيره يتمكن النظر الى لوك ، في فلسفته الاجتماعية عامة ، على أنه فرع لاصل ، والأصل معنا هو هوبز ، وكلاهما كان ، في نهاية الأمر معبرا عن قيم الطبقات التي هي قدوام المجتمع البرجوازي ،

فقد أخذ شبأن البرجوازية في انجلترا يستفحل ويتزايد قرنا بعد قرن منذ الحروب الصليبية حتى تم انتصارها الحاسم أيام لوك ، وعلى وجه التحديد عام ١٦٨٨ ، وهو ما يعرف في تاريخ العالم الحديث «بالثورة المجيدة»، نظرا لما حققته من فصل نهائي بين الدين والدولة ، ووضع نهاية لما كان يسمى « بحق الملوك الالهي » ، أي أن تفويض السلطة آت من الله ، واقامة نظرية الحكم الديمقراطي على أساس الحق الطبيعي ، بمعنى أن السلطة تمارس بتفويض من أفراد الشعب ولقد كانت هذه الثورة بدورها اتماما وتتويجا لحدث آخر هام في تاريخ انجلترا ، وأعنى به « الماجنا كارتا Magna لحدث آخر هام في تاريخ انجلترا ، وأعنى به « الماجنا كارتا Carta اللك جون عام ١٢١٥ ، وقبل فيه ألا ينفرد بالسلطة وألا يصدر القوانين الا بموافقة مجلس النبلاء ، هذا الذي كان نواة البرلمان الانجليزي ، باعتبار أن النبلاء يمثلون الشعب الانجليزي ،

وفى هذا الاطار التاريخي يمكن أيضا أن نتناول وأن نفهم ، بشكل أفضل « فكرة » الاغتراب عند لوك على ضوء نظريته في العقد الاجتماعي ٠

# لــوك

نقد ذكرنا منذ قليل أن لوك قد عنى بحقوق الأفراد الطبيعية وهذه الحقوق في نظره هي حق الحرية ، وحق الحياة ، وحق المكية وعلى العكس من موبز نرى لوك يبدأ نظريته بافتراض سابق مؤداه أن الأفراد يحفظون حياتهم بالعمل أكثر مما يحفظونها بالعدوان أو الدفاع عن النفس انطلاقا من عذا الافتراض ينظر لوك الى حق الملكية على أنه مو الحق الأساسي في حفظ الذات أما طريقته في استنتاج حقوق الانسان فهي بسيطة للغابة ، ويمكن تلخيصها على هذا النحو التالي :

ان الانسان ، وهو يُغيش في حالة الطبيعة ، ليعمل بمفرده لكي يشبع حاجاته ورغباته ومن أجل استهلاكه الشخص مقط ٠ ولاشيء ، في حالة الطبيعة ، يعطى الانسان حقا شرعيا في المكية الخاصة سوى عمله اليدوى الفردى وحده ٠ غير أن هذا الحق الطبيعي ، الذي يؤكد الى جانب الملكية الحياة والحرية أيضًا ، ليس وقفا على فرد دون آخر ، وأنما مو مشاع بين الجميع. اذ يستطيع كل فرد أن يمارسه مباشرة وأن يدافع عنه ضد الآخرين جميعا ، لأنه ، أي الحق الطبيعي ، يتناسب قوة وضعفا مع قوى الفسرد ومهاراته البدنية ٠ ومن منا يظهر انعدام الأمن ومعه الحاجة الى سلطة الدولة كدافعين للاجتماع أو الاشتراك الجماعي ، وهما دافعان لا ينشأن الا مع أسلوب في الانتاج ورتبط بالسوق ارتباطا وثيقا ٠ لكن مثل هذا الأسلوب في الانتاج يتطلب ، في الحقيقة ، الحفاظ على اللكية الخاصة بطريقة تتجاوز عملية انتاج السلع من أجل الاستهلاك الفردى فحسب غولما كان تحقيق ذلك أمرا غير ممدّن في حالة الطبيعة تعين على الأفراد أن يتجمعوا ، طواعية ، في مجتمع ، وأن يؤلفوا ، بالاتفاق ، حكومة تقدر على حماية النكية بشكل يفوق ما لدى. الفرد من قوى واستعدادات بدنية مباشرة ونكن اذا كان في مقدور الحكومة أن تنظم التجارة بين أصحاب اللكيات الخاصية ، فانها لا تستطيع أبدا أن تتدخل ضد حقوق اللكية ، حتى ولو كنت منكبة سخص واحد دون موافقته ( وفي هذه الحالة لن تكون ملتنية عنى خضرق : • فالحكومة انما تجيء القرار

Twitter: @abdulllah1994

نظام قانونى يعترف بالمكية الخاصة اعترافا صريحا نه وعلى هذا يمكن القول بتعبير آخر ، أن شرط قيام كل حكومة ، والمعنف من قيامها كذلك ، ليتمثل في تلك المقولة القائلة بأن الأفراد يمتلكون ويحتفظون بملكياتهم ،

ولكن ، ماذا يحدث لحقوق الانسان الطبيعية في الحرية ، والحياة ، والمكية ، بعد قيام المجتمع والحكومة المدنية ، أو ما يسمى بالحالية الاجتماعية ؟ • هل يكون مصير قيام هذه الحقوق التعطيل والتعليق ؟ كلا ، هكذا يجيب لوك ، بل كل ما في الأصر أن يقوم النود بالاستعاضة عن هذا الحقوق ، أو مقايضتها ، ان جاز هذا التعبير ، بحقوق أخرى مدنية ومضمونة من الدولة •

في هذا الموضع ترد ، فكرة ،الاغتراب عند لوك ، وقد عبر عنها بكامات مماثلة لتلك التي كان يستخدمها هوبز ، مثل كلمة quitting (التخلص من ) وكلمة resigning (التخلي عن ، أو التسليم التي ) ، ٠٠ وغيرهما من كلمات تعبر عن عملية نقل الحقوق الطبيعية وتسليمها التي سلطة المجتمع فنحن نرى لوك يتكلم عن ضرورة تخلي الفرد عن حقه الطبيعي في محاكمة الآخرين ومعاقبتهم اذا ما اعتدوا على حياته وحريته ، ويعد ذلك شرطا أساسيا لقيام المجتمع السياسي ، يتول : « أنه متى قام كل فرد بالتخلص من هذه القوة الطبيعية ، ومتى قام بتسليمها الى أيدى الجماعة ، فحينئذ ، وحينئذ مقط يكون ثمة مجتمع سياسي ، (١) ،

خلاصة القول أنه على الرغم مما بين لوك وهوبز من اختلاف في تفصيلات نظرية العتد الاجتماعي ، فانهما ليتفقان على ما هو جوهرى فيها وقصد النظر الى نعل التخلى عن الحقوق الطبيعية وتسليمها الى المجتمع على أنه فعل ارادى حر ، وبمثابة تضحية تتم عن طيب خاطر ، وبذلك يكون الاعتراب بهذا المعنى أمرا ايجابيا مقبولا : اذ يعد شرطا ضروريا لخروج الانسان من حالة الطبيعة الى الحالة الاجتماعية ، ويمكن بالتالى قيام المجتمع المدنى السياسى •

<sup>1.</sup> Locke, J., An Essay Concerning the True Original, Extent, and End of "Civil Government", in **Social Contract,** ed., Barker, London, Oxford University Press, 1947, P. 7.

# Twitter: @abdulllah1994

#### روســـو

# تعريف للاغتراب

ناذا ما انتقانا الآن الى روسو ، ألنيناه يستعمل ، صراحة ، الكلمة القرنسية aliènation ( اغتراب ) لتسمية تلك « الفكرة » التى كانت عند موبر ولوك ، وان كانت ، أى الفكرة ، قد بلغت على يديه درجة من النضج، استطاع معها آن يدرك ، ليس فقط جانبها الايجابي ، بل وليضا جانبها السلبي ، ففي كتابه « العقد الاجتماعي » أثناء مناقشته لجرتيوس وبعد أن ينبه الى ما في كلمة الاغتراب من لبس ، نراه يقول : « أن الاغتراب معناه التسليم أو البيع ، من فالانسان الذي يجعل من نفسه عبدا لآخر انسان لا يسلم نفسه ، وانما هو بالاحرى يبيع نفسه ، من أجل بقائه على الاقتصال » ( ۱ ) ،

نلاحظ في هذا التعريف الجانبين ، الايجابي والسلبي للاعتراب ، فان يسلم الانسان ذاته الى الكل ، وأن يضحى بها في سبيل هدف نبيل وكبير ، كقيام المجتمع أو دفاعا عن الوطن ، والغ ، فهذا اغتراب ايجابي ، أما أن ينظر الانسان الى ذاته كما لو كانت شيئا أو سلعة يطرحها للبيع في سوق الحياة ، فهذا اغتراب سلبي ، أو هو على الأصح تشيؤ يفقد الانسان فيه ومن خلاله ذاته ووجوده الشرعى الأصيل ،

ولم يكن فى وسع روسو أن يتوصل الى صياغة هذا التعريف ، الذى يشير ، ربما للمرة الأولى ، الى الدلالة المزدوجة لكلمة ، الاغتراب » ، ـ لو لم يكن قد خبر وعانى ، فى زمانه ، مشكلة الاغتراب بأبعادها وجوانبها المتداخلة والمتعارضة ، فالمعروف أن لروسو تجربة ذاتية تكشف عى نفسها عن موقف نقدى كان قد اتخذه ازاء عصره ومجتمعه وما كن يتبع عيهما من أفكار وقيم زائنة ، هذا الموقف الذى يظهر فيه روسو ، حيث ، وكأنه ذلك « الغريب في وطنه » الذى حدثنا عنه التوحيدى من قبل .

<sup>1.</sup> Rousseau. Du Contrat Social, Paris, Garnier, — Flamma rion, 1966, P. 45.

# الأغتراب الذاتي

كتب روسو في أول صفحة من كتابه ، الاعترافات ، يقول : « اننى لاقوم بمحاولة لم يسبقنى اليها أحد ، وانجازها سوف يعصى على التتليد مستقبلا ؛ فأنا أريد أن أجهل الجوانى في البشرية يرون انسانا طبيعيا بحق عمدا الانسان هو أنها . أنى أنا وجدى ، انى أعرف ها في سريرتى وأفهم البشر ، فأنا لم أصنع مثل أي واحد ، وقد لا أكون أفضل من أحد ، لكننى على الأقل محتلف ، ، انتد قمت في عذا الكتاب بالكشف عن وجودى الداخلى ( جوانى ) كما رأيته أنت ، يا الهى ، أول مرة ، فاللهم أنى أسالك أن تجمع حولى عدداً لا يحصى من احوانى البشر ، واجعل منهم اذانا صاغية لاعترافاتى ، فبسخرون من اهاناتى ويخطون من خطاياى ونسقى ، واجعل كل واحد منهم يكشف بدوره عما في قلبه تحت أقدام عرشك بنفس درجة اخلاصى وصراحتى في الكاشفة ، (١) ،

ولو صرفنا النظر ، مؤقتا ، عما تكشف عنه هذه العبارات الجريئة والصريخة من شعور بالغربة أحسه روسو بين معاصريه ، ولو توقفنا عند دعوته مؤلاء البثمر بأن يعمل كل منهم ، مثله ، على تحقيق وجوده تحقيقا يتطابق وينسجم فيه الخارج مع الداخل أو الظاهر مع الباطن ، لتبينا أن هذه الدعوة كانت تستهدف في جوهرها القضاء على الاغتراب بمعناه السلبي فقد كانت الذات ، كما تصورها روسو في عصره ، منقسمة على نفسها بصورة حادة وعميقة : اذ أن حياتها الداخلية محجوبة عن نظرة الناس الخارجية لا يراها سوى الله وحده ، فالمخبر شيء والنظر شيء آخر ، ولذلك ، فلا منر من قبر هذا الانقسام والازدواج عن طريق المكاشفة والاعتراف ، أو بالأحرى عن طريق كشف الباطن واظهاره ، واذا نجح الانسان في تحقيق ذلك ، استطاع أن يكون « واحدا مع نفسه » ، واستطاع بالتالي أن يشارك مع اخوانه البشر في اقامة مجتمع انساني سليم .

<sup>1.</sup> Rousseau, Les Confessions, Paris, Garnier — Flammarion, 1968, I, P. 43.

وبعبارة أخرى فان روسو لم يدخر جهدا فى دفع معاصريه الى الوعى بالذات والنظر اليها على أنها مشكلة يجب أن تلقى منهم ، مثلما لقبت منه هو نفسه ، أكبر قدر من العناية والتفكير • لكن روسو فى الوقت الذى كان يفعل فيه ذلك ، كان يبين ، وبنفس الدرجة من القوة ، كيف كان العالم الذى يعيش فيه عالم قهر وكبت للذات ، بمعنى أنه ، أى العالم ، يعمل بتنظيماته ومؤسساته ونوع القيم السائدة فيه على جعل الذات مغتربة عن ذاتها ومنقسمة على نفسها ، فلا يتحقق وجودها على نحو اصيل وحقيقى •

وربما بدا للبعض أن في الوصف السابق لللعالم الذي كان يعيش فيه روسو وهو القرن الثامن عشر في فرنسا المعروف بعصر التنوير ، ما يجافي الحقيقة والواقع ، وربما بدت ملاحظتهم لهذا التنافر صائبة : لذ غالبا ما نرى كتب اللخصات تردد أقوالا من قبيل : أن عصر التنوير هو عصر الايمان بالعقل ضد الخضوع لسلطة التراث ، وأنه عصر القوة الواحدة المتمثلة في حكومة سياسية واحدة في مواجهة قوى وسلطات متعددة ( على رأسها الكنيسة السحية ) ، وغير ذلك من أقوال تبين كلها أن الذات في عصم التنوير كانت تحقق امكاناتها بحرية وتؤكد وجودها بأصالة ، وأن الانسا كانت قد تمت له السطرة على العالم وعلى مفسه في آن واحد ، مكيف يستقيم هذا أذن مع القول بأن عالم روسو كان عالم قهر وكبت للذات ؟ ،

الواقع أن عصر التنوير كان على درجة من التعقيد والعمق ، بحيث لا تستطيع أقوال كتلك التى ذكرناها توا أن تعبر عنه بصدق كامل وحسم تام ، وقد يكون روسو من بين جميع الخكرين في فرنسا في ذلك الوقت . والذين كانوا يعرفون باسم ، الفلاسنة "Philosophes" ، أكثرهم ادراكا لا يحتويه عصره من تناقضات ، هي في نفس الوقت لحمته وسداد ، كما كان أشدهم وعيا بما كانت تنطوي عليه العلاقة بين الذات والعالم من تعقيد وغموض .

يقول روسو في « مقال عن الفنون والعلوم » ، وهو مقال في النقة الاجتماعي كان قد كتبه قبل « العند الاحتماعي ، بما يقرب من عشرين عاما ، ما نصه ، « الله لمنظر جايل وجنبل لل حرى الاسمان يرفع نفسه من المدم

Twitter: @abdulllah1994

بجهده التخاص ، ويبدد ، بنور عقله ، تلك الظلمات التي لفته معا الطبيعة ، انه ليرفع نفسه فوق نفسه ، وينفذ بروحه الى أطباق السماء وينطلق كالسمس مخطوات جبارة عبر القضاء الشاسع للكون ، وأما الأمر الذي ببقي هو الأعظم وهو الأضعب عهو أن يعود الى نفسه ، ليدرس الانسسان ويعرف طبيعته وواجباته وغايته » (١) .

مذا نص بالغ الأصية ، ذلك لأنه يكشف عن حقيقة عصر التنوير · وفي استطاعتنا تقسيمه الى خمسة جمل أو قضايا أساسية مي على النحو التسالي :

١ - يرفع الانسان نفسه ، بارايته ، من العدم الى الوجود .

٢ - يستطيع الانسان ، بعقله ، أن يخترق حجب الظلام التي تحيط
 به ، وأن يرفع نفسه و فوق نفسه . •

٣ - يرتفع الانسان ، بروحه ، الى مناطق سماوية علوية .

اذن ، مبولسطة ما يمتلكه الانسان من ارادة وعقل وروح ينتقل من العدم الى الوجود ، مالعلو موق ذاته ·

٤ – وحين يبلغ الانسان السماوات ، يظهـر كالشمس ، ينشر نوره العقلى والروحى فوق جميع أرجاء الكون .

ولكن ، كيف يستطيع انسان عصر التنوير أن يملك العالم كله دون أن يتمكن من الهتلاك نفسه ؟ ، ألا ينتمى هو نفسه الى الكون باعتباره جزءا منه ؟ ، وإذا كانت أمبراطورية النور والعقل عامة شاملة ، فلم لا يتعين على الانسان أن يحول نوره ، فيسلطه على مصدر النور أعنى على الذات ، على نفسه ؟ • هنا ما تلبث أن تجىء الجملة الخاصية اجابة ، أو أن شئت تلت : نتيجة ، لهذه التساؤلات ، فتقول :

Rousseau, Discours sur Les siences et arts, Paris, Garnier
 Flammarion, 1971, P. 38.

Twitter: (a)abdulllah 1994

٥ - لابد أن يعود الانسان الى نفسه ، وينعطف الى الداخل ، لكى يفحص ، طبيعته وواجباته ، وغايته ، •

وفي مقدرنا ، انطلاقا من حذه القضايا الخمس التي يتضمنها النص السابق ، أن نخلص الى القول بأن استكشاف الكون من حولنا لابد وأن يواكبه محص للذات ، فعن طريقهما يستطيع الانسان أن يقضى على شعوره بالغربة في العالم ، والحق أن القضاء على هذا الاحساس بالغربة ، أو على الأقل التقليل منه ، كان هدفا يسعى الى تحقيقه ، ليس فقط روسو ، بل وجميع ، الفلاسفة ، في عصر التنوير ، وهذا ما قصد اليه كاسيرر حين قال : « أن قوة العقل عند فلاسفة عصر التنوير ليست في تمكيننا من مفارقة العالم الامبريتى ، بل بالآحرى في تعليمنا الاحساس بالألفة نيه ، وكاننا في دارنسا ، (۱) ،

ولكن دعوة روسو الى محص الذات وكشفها قد جاءت في اطار نقده الم المحتمع الذي كان يعيش فيه و غلم يكن هذا المجتمع يساعد الأفراد على تحقيق ذواتهم والكشف عن انفسيم و بقدر ما كان يدفعهم الى التخفى والتنكر والطالما استخدم روسو في كتاباته كلمة وحجاب وكلمة وتناع والتنكر ولهذا المجتمع وففي ومقاله عن الفنون أو العلوم ونراه يقول: وأن الصداقة الخالصة والتقدير الحق والثقة الكملة والتكتم والتكتم والخداع والكراهية والتكتم والشك والخوف واللامبالاة والتكتم والخداع والكراهية فقد بقيت باستمرار متخفية تحت ذلك اللباس والحجاب الخادع للادب Politesse الذي ندين به الى نور هذا العصر و (٢) وفي روايته لانوفل هلويز يقول على لسان البطل حين شاهد باريس للمرة الأولى: واننى حتى الآن لم أر سوى أقنعة كثيرة وحينما وقعت عيناى على وجوه الناس و (٣) و

<sup>1.</sup> Cassirer, E., The Philosophy of the Enlightenment, translated by Koelin and Pettegrove, Boston, Beacon Press, 1955, P. 13.

<sup>2.</sup> Discours sur Les sciences et arts, P. 40.

<sup>3.</sup> Rousseau, Julie cu la Nouvelle Heloise, Paris, Garnier — Flammarion, 1967, P. 167.

أذن ، فلكى نعرف طبيعة الانسان ، وواجباته ، وغايته ، لابد أن نمزق الاتنعة والأحجبة التى يتخفى بها الناس ، لنكشف من تحتها الوجوه والأجسام والنفوس عارية تماما .

ويذهب بعض الباحثين من أمثال هانزبارت ومارشل برمان (١) الى القول بان الاغتراب الذى أدركه روسو فى عالمه انما هو اغتراب ذاتى Self-alienation, Selbstetfremdung باعتبار أن الناس انفسهم هم المصدر الاولى لهذا الاغتراب ، فقد صيروا أنفسهم أناسا مختلفين تمام الاختلاف ، ولم تعد وجوهم الخارجية مرايا تعكس ما فى قلوبهم .

ولن نستطيع أن نتبين المعنى الكامل لدعوة روسو الى محص الذات وكشنها ما لم ننظر اليها في ضوء نقدم الظاهر الاعتراب الذاتي في المجتمع التقليدي وفي المجتمع الحديث على حد سواء عقد كان-روسو يدعو الانسان في عصره أن يكون نفسه ، وذلك لن يكون الا اذا خلص تفسه من أسر الوجود الزانف • وهذه ، في الحق ، دعوة تنتمي الى مجال الوحود أكثر من إنتمائها الى مجال المعرفة • ويمكن ايضاح ذلك لو قارنا تجربة الاعتراف عند روسو بمثياتها عند كل من الغزالي وديكارت • فبينما كان الاعتراف عند الغزالي في كتابه « المنقذ من الضلال ، وديكارت في كتابه « المقال في الخهج » . تجربة تعليمية ابستمولوجية في القام الأول ، اذ كان كل منهما يهدف بوجه عام وبرغم ما بينهما من اختلافات ، الى تعليم الآخرين تميير الحق من الباطل ، وكيف يمكن أن يتوصلوا ، مثلهما ، الى المعرفة اليقينية التي لا يتطرق اليها الشك \_ كان الاعتراف عند روسو في جوهره عملية كشف واظهار للذات وتحقيق لها في الوجود تحقيقا اصيلا ، وكان في الوقت نفسه دعوة للآخرين الى التخلص من كل الوان النفاق الاجتماعي التي تحسول بينهم وبين الكشف عن أفكارهم ، ومشاعرهم ، وأنفسهم ، ومن ثم تمنعهم من أن يُكونوا على هم عليه في الحقيقة والواقع •

<sup>1.</sup> Cf. Barth, **Ueber die Idee der Selbstentfremdung bei Rous** seau, op. cit., S. 6. Berman, **The Politics of Authenticity**, London, Allen and Unwin, 1970, P. 85.

لقد كان المجتمع الفرنسى في القرن الثامن عشر مريجا من التقليد والمحداثة وامشابجا مجينة من التخف والتقدم في ان واحد ، فقى الوقت الذي كانت فيه باريس العاصمة تردعر بافكار وأساليب شنتى في السلوك على جانب كبير من الجدة والمحداثة ، كان الريف الفرنسى لا يزال يرزح تحت تقالية العصور الوسطى البالية ، والواقع أن هذا البناء الاجتماعي مما كان يشتمل عليه من اشكالات وصعوبات واجهت روسو ، انما يمثل الصورة الأولى لتلك الأزمة التى واجهت نقاد المجتمع الراديكاليين منذ ذلك الوقت وحتى يومنا الحاضر ، وقد أجاد ماركس التعبير عنها بلغة اصطلاحية فنية حين كمتب في تصدير « رأس ألمال ، يقول : « اننا لا نعاني فقط من فغو الانتاج الرأسطائي ، بل وأيضا من نقص ذلك النمو وعدم اكتماله ، فالى جانب الشرور العديثة ، مناك سلسلة كاملة من الشرور الموروثة التي تطحننا طحنا ، والتي تنشأ أصلا من استمرار أساليب وأنماط عتيقة في الانتاج ، وما يستتبعها بالضرورة من مخلفات ، اجتماعية وسياسية لا تساير العصر ، واختصارا ، اننا لا نعاني مما هو حي فحسب ، بل ومما هو ميت كذلك ، فالميت يمسك بخناق الحي ، (۱) .

ولكن على الرغم من أن روسو كان يشارك اخوانه و الفلاسفة ، في عصر التنوير نقد المجتمع التقليدي والنظام القديم ، فانه لم ير مثلهم في البديل ، أي المجتمع الحديث الناشيء ما يبعث على التفاؤل والأمل ، ذلك لأن أحوال الوجود ، سواء في المجتمع التقليدي أو المجتمع الحديث ، كانت في نظره أحوالا تقضى على هوبة الانسان وتستاصل شخصبة .

<sup>1.</sup> Marx, Capital, Moscow, Foreign Languages Publishing Hause, P. 9.

في بعض عواصم العالم الثالث ، يمكن المراء ، وفي مدة لا تزيد عن دقائق معدودات ، أن منتقل من قلب القرون الوسطى الى قلب القرن العشرين ، بمجرد انتقاله من حى الى حى آخر يجاوره ، فالى جانب احياء العمارات و ( النيلات ) والترف ، توجد أحياء العشيش والصفيح والفقر ، تقوم كلها في مكان واحد ، ويبلغ هذا التفاوت والتناقض في بنية النظام الاجتماعي الواحد حدا صارخا ، لم يخطر على بال ماركس ، حين يعيش الأحياء وسيكنون في مدن الموتم ،

ففى الوقت الذى كان فيه الفليسوف، مثل منتشكيو ( ١٦٨٩ ـ ١٧٥٥ ) ينقد ، في « رسائله الفارسية » ، الدولة الفرنسية التقليدية التسلطة ، ويمجد المجتمع الباريسي الحديث الليبرالي ، واثقا من أن هذا المحتمع الحديث قادر بما فيه من وسائل وامكانات على تحرير الناس اجمعين ، والقضاء بالتالي على اغترابهم الذاتي ـ كان روسو يحارب طوال حياته نزعة التفاؤل هذه ، لاعتقاده بأن الدولة والمجتمع كانا وحدة واحدة ، فلم تك ، الدول التي قامت على القهر في زمانه مفروضة فرضا على المجتمع الأوروبي ، وانما هي قد نشأت عضويا من داخل هذا المجتمع نفسه ، وعلى ذلك فان النظام الاجتماعي هو الذي عمل في مجموعه على فصل الناس واغترابهم ، ليس فقط عن بعضهم البعض ، بل وأيضا عن أنفسهم .

يقول روسو في كتابه « الاعترافات » : « يلاحظ غالبا أن معظم الناسر هم ، في مجرى حياتهم ، لا يشبهون أنفسهم ، وغالبا ما يبدو انهم يحولون أنفسهم الى أناس مختلفين تمام الاختلاف ، غير أن تقرير مثل هذه الحقيقة التي هي من الوضوح بحيث لا يحتاج الى بيان ليس هو الهدف الذي أسعى اليه من وراء تأليف كتابي هذا ، ذلك لأنني أرمى الى غاية أكثر أصالة وأكثر أهمية ، فقد أردت أن أتتبع هذه التغيرات ، وأن أركز على تلك التي تتوقف علينا ، من أجل أن أبين كيف نستطيع نحن أنفسنا التحكم فيها ، تحكما يجعلنا في حال أفضل وأكثر ثقة بأنفسنا في آن واحد » (١) ،

الناس صاروا غير الناس ، صاروا مغتربين عن أنفسهم • تلك هم مشكلة الاغتراب الذاتى فى نظر روسو ، والتى حاول ، خاصة فى مؤلفاته النقدية ، أن يتتبع مظاهرها وأحوالها فى المجتمع التقليدى وفى المجتمع الحديث على حد سواء • كما حاول أن يقدم تفسيرا لهذا التحول الذى حدث للناس : كيف أمكن أن يحول الناس أنفسهم الى أناس مختلفين تماما ؟ ، وكيف أمكن أن يضيعوا أنفسهم وأن ينتزعوها انتزاعا من عالم ينتمون اليه انتماء كاملا ؟ • ثم كان عليه أخيرا أن يبين ، وهذا ما قام به فعلا فى

<sup>1.</sup> Les Confessions, 11, P. 163.

الجانب البنائى من فلسفته ، كيف يمكن هؤلاء الناس الضائعون أو المصحون أن يستردوا أنفسهم وأن يحققوا ذواتهم ؟ •

وسبيلنا الآن الى تناول مظاهر الاغتراب الذاتى التى لاحظها روسو في عصره ومجتمعه في القرن الثامن عشر ، قبل قيام الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ ، وهي تلك الفترة التي شهدت أفول النظام الاقطاعي وبزوغ المجتمع الحديث في آن معا •

# الاغتراب الذاتي في المجتمع التقليدي

لعل من بين أهم السمات التي كانت تميز النظام الاقطاعي ، الذي ساد أوربا قرأبة الالف عام ، ان الانسان ، في ظل هذا النظام ، كان يستهد لحساسه بشخصيته وذاته من الدور الاجتماعي الذي كان يقوم به ، وهو دور محدد سلفا وموروث ، فالسيد سيد منذ الميلاد ويظل كذلك ، والعبد عبد منذ الميلاد ويظل كذلك ، والاشك أن التحديد المسبق للدور الاجتماعي الذي ينبغي على الفرد الدخول فيه والتعين به ، انما يقضى على قدرة الفرد على الخادأة ، والتغيير ، والتطور ، ومن ثم على تحقيق الذات بصورة حرة وأصلية ، وهذا ما حدا بروسو أن يوجه ، في كتاباته كلها ، نقدا عنيفا لسلسلة وأدوار التقليدية في المجتمع الأوربي ، داعيا الى التحلل منها والقضاء عليها ،

نعلى قمة المجتمع التقليدي ، رأى روسو طبقة الأرستقراطيين وهم يسلكون ، في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية ، ونت لأساليب ومعابير كانت تباعد بينهم وبين مشاعرهم العميقة وأحسيسيم الشخصية ، فقد كانوا ، على العكس من بسطاء الشعب ، د يكبتون مساعرهم الطبيعية كبتا كاملا ، وتحت قناع الشعور Le mascue du sentiment على تكن توجد دائما الا المسلحة الخاصة أو الغروز ، ١١ .

لقد خرجت من العلاط الفرسي عبد باء لويس الرابع عشر المحموعة

<sup>1.</sup> Les Confessions 1 = 188

من المعايير الاجتماعية التي كانت توجه سلوك الأرستقراطيين و وكان معياز التهذيب Politesse هو الذي نال من بين جميع هذه المعايير أكبر قدر من نقد روسو ، ذلك لأن هذا المعيار كان يفرض على الناس التصرف بطريقة فيها من التصنع والتكلف والخداع الشيء الكثير ، فقد كانوا يسلكون وكانهم قد صبوا وتقولبوا جميعا في قالب واحد ، « فدائما التهذيب يتطلب هذا ، والذوق يقضى بذلك : ودائما يتبع المرء ما قد جرت عليه العادة ، لكنه لا يتبع أبدا ما تنادى به المبيعته الخاصة » (١) ،

وفي رأى روسو أن الطبيعة الفردية قد تم كبتها عن طريق الغذار galantrie ، هذا القانون الاجتماعي المعقد الذي زكته النساء وزادته تعقيدا على تعقيد و لكن هذا القانون ، أى الغزل ، غالبا ما ينقلب على النساء أنفسهن و ففي و رسالة الى دالبير » كتب روسو يقول : « ليس بالأمر الصعب أن نبين أن النساء يحسرن من هذه المارسات بدلا من أن يكسبن و فبدلا من أن ينلن الحب يلقين التملق ، وبدلا من أن يكون الاحترام نصيبهن ، يكون الاستعمال مصيرهن و صحيح أننا نجدهن محاطات بالرجال الظرفاء ، لكن ليس لهن محبين و والأسوأ من ذلك كله أن الأولين (أى الظرفاء) دون أن تكون اديهم مشاعر الآخرين (أى الحبين) ، يغتصبون جميع حقوقهن» وون أن تكون اديهم مشاعر الآخرين (أى الحبين) ، يغتصبون جميع حقوقهن»

صحيح أن الرجال كانوا يعلنون للنساء دائما عن عواطفهم واخلاصهم وحبهم ، ولكن هذه الثساعر لم تكن تكن تظهر الا من خلال ألوان من العرف conventions مستمدة أصلا من البلاط القرنسى • وفي اضفاء طابع العرف على الحب ، أو تقنينه ، قضاء على أجمل ما في الحب ، أعنى : فرديته وخصوصيته • « وهل هناك حب في كل هذه الرطانه والاكلشيهات الملة » وهؤلاء الذين يتنوهون بها ، ألا يستخدمونها لجميع النساء على قدم الساواة ؟ » •

ان ثراء الحب \_ « هذا الانفعال العظيم بكل ما فيه من جنون ، وخنقان، وحماسة ، وعبارات ملتهبة ، بل وما فيه من لحظات صمت مشحونة ، وما

<sup>1.</sup> Discours sur Les Sciences et Les Arts, P. 40.

غيه من نظرات يضيق عنها نطاق النطق » - ليتجمد خلال المغزل في أشكال نمطية قليلة و ولذلك ، لم يكن بالأمر المستغرب أن نجد الرجال والنساء في المجتمع الراقى غير مخلصين بعضهم لبعض و غالنظام الذي يكبت غردية الانسان لايمكن أبدا أن يولد الاخلاص بين غرد وآخر وعلى هذا يخلص روسو الى القول بأن ه الروح العامة التي تسود الغزل تكتم أثقاس الطبيعة الفردية والحب على السواء » (١) و

ولكن ، اذا كانت أنماط السلوك التقليدي ومعاييره هذه تسيطر وتستحوذ على الانسان الذي كان يعيش على قمة المجتمع التقليدي ، لمدرجة كان يعجز معها على التعبير عن ذاته وتحقيقها على نحو حر أصيل ، فهل معنى ذلك أن الانسان الذي كان يقبع في قاع المجتمع التقليدي ، كان في نظر روسو قادرا على تحقيق وجوده وشخصيته تحقيقا حرا ؟ ، هل كان الفلاحون ، وغيرهم من الطبقات الدنيا ، بمنجاة من حال الاغتراب الذاتي الذي كان يعيش فيه الأرستقراطيون ؟ • وبعبارة أخرى ، هل كانوا متحررين أسر الدور الاجتماعي أو ما كان يسميه روسو بوهم المكانة أو الوضع الاجتماعي .

على الرغم من أن روسو كان يمجد ، في أغلب الأحيان ، حياة الفلاحن ( من حيث أنها تحفظ الذات في خلوة بعيدا عن ضغوط الرأى العام التى كانت تسيطر على مرتادى البلاط والصالونات ) ، الا أنه كان يفهم جيدا ما في هذه الحياة من نقائص وسلبيات ، ففي نظره أن الفلاحين كانوا أسرى الماضى الذي مات ، وذلك حين يخضعون خضوعا أعمى لتقاليد الاسلاف الذين سبتوهم ، وقد ذهب في كتابه « اميل » الى القول بأن هناك نوعين من البشر يستغرقهم النشاط الجسماني باستمرار ، ولا يبخلون الا جهدا قليلا الغاية في العناية بتثقيف أذهانهم ، وكان يقصد بهما : الفلاحين والهمج ، وعموما كان لا يوجد عند روسو أحد أشد بلادة من الغلاح ولا أكثر عنفا من

<sup>1.</sup> Rousseau, Lettre a d'Alembert, Paris, Garnier — Flammerion, 1967, PP. 200-201.

الهمجي ١٠ لكننا مع ذلك لا نستطيع أن نقول أن الفلاح قد « ولد » بليدا . لأن مثل هذا القول يتعارض تماما مع نظرية روسو في المعرفة ، كما يتعارض مع المبدئ العام لكتابه « اميل » ، بل الأخرى أن نقول بأن البيئة عي التي « جعلت » الفلاح انسانا بليدا ، وهذا يرجع أولا الى النظام الاجتماعي الذي كان يعيش نيه الفلاح ، فقد كان نظاما سكونيا مقفلا ، ويرجع ثانيا الي الدور السلبي المتميز بالخضوع الذي فرضه ذلك النظام عليه ، « فالفلاح يعمل دائما ما قيل له ، وما كان أبوه قد فعله أمامه ، وما قد فعله هو نفسه في شبابه » ، أنه ليوجد على نحو تسوده الرتابة والوتيرة الواحدة ، ويتفي حياته كما لو كان انسانا آليا ، مشغولا باستمرار بأعمال واحدة ونفس الأعمال ، « فقد حلت عنده العادة والطاعة محل العقل » ، وعلى هذا فان حياة الريف المقفلة الساكنة قد جعلت الناس الذين هم في أدني المراتب والأوضاع ، أي الغالبية العظمي من الناس ، آلات تتحرك من تلقاء نفسها كما عودتهم على الحياة والعمل بطريقة مكانيكيسة وفي حركات رتيبة تقليدية (١) ،

على أن الخضوع السلبى الذى كان يميز وضع الفلاحين وغيرهم من طبقات المجتمع التقليدى الدنيا ، كآن يمثل لروسو مشكلة كبيرة طالما أثارت دهشته ، ذلك « العبودية » كما قال على لسان سان برى بطل روايته « لانوفل هلويز » هى للانسان أمر غير طبيعى ، ويستحيل أن توجد دون أن يصاحبها شىء من عدم الرضا أو التذمر » (٢) • ولقد كان المجتمع الأوربى فى ذلك الوقت مقسما بالفعل تقسيمات ثنائية الى : أغنياء وفقراء أتوياء وضعفاء ، سادة وعبيد • وكانت الطبقات الخاضعة والمطحونة أبعد ما تكون عن الثورة ، بل لقد تعلمت « كيف تحب عبوديتها » ، وهو أمر كان يثير حيرة روسو ، فكان يتساءل لماذا رضيت غالبية الناس بأدوار العبودية التى فرضت عليهم من مجتمع تقليدى جائر ، هذه الأدوار التى كانت تسلبهم خريتهم وتذكر عليهم فرديتهم ؟ ، كيف أمكن دفع الناس ، الذين ولدوا أحرارا ، الى المساعدة فى صنع أغلالهم وقيودهم ؟ •

<sup>1.</sup> Berman, M., The Politics of Authenticity. op. cit, PP. 99-100.

<sup>2.</sup> Julie ou la Nouvelle Hèloise, P. 345.

كان المجتمع التقليدى اذن يقيم ، على كل مستوى ، الحواجز والمسافات الاجتماعية بين الانسان والانسان و وعبر هذه الهوة ، كان من الصعب أن تنمو العلاقات الشخصية نموا سليما صحيا ، فامتنع التعاطف بين الناس ، وعزت المساركة الوجدانية ، و فنحن ، فيما يقول روسو ، لا نتعاطف قط مع مصائب الآخرين الا اذا عرفنا أننا قد نعانى نحن أنفسنا نفس المصائب» . كما كان من نتائج هذه الحولجز والمسافات الاجتماعية التى فصلت الناس بعضهم عن بعض ، وفصلتهم عن مشاعرهم ، أن تقلص مجال الشعور حتى كاد يتلاش ، وهو المجال الذي يشترك فيه الأغنياء والفقراء ، النبلاء وعامة الشعب سواء بسواء »

ولما كانت أمور مثل: التفكير الشخصى ، والشعور الفردى ، والاستبصار والمبادأة ، هي التي يمكن أن تدمر أنماط السلوك التقليدى وقوالب الجامدة التي يسلك وفقا لها الأرستقراطيون ، مثلما تستطيع أن تدمر التقاليد وأن تقطع الرتابة التي تسير عليها حياة الفلاحين \_ كان المجتمع ،التقليدي حريصا على منع الفردية من التطور ، سواء أكان ذلك على القمة ،أم في القاع ،

# الاغتراب الذاتي في المجتمع الحديث

يقصد روسو بالمجتمع ، أو العالم ، الحديث ، الدينة ، أو على الأدق العاصمة و وكانت العاصمة في مؤلفاته تعنى باريس في المقام الأول و فعلى الرغم من أن باريس تقع في فرنسا ، فان معناها عند روسو كان يتجاوز الحدود القومية و وقد كتب سان برى ، بطل و لانوفل هلويز ، عن هدف رحلته الى باريس يقول: وأن أعرف الانسان ، وطريقتى أن أتناوله بالدراسة في علاقاته المتعددة ، ، ثم يستطرد قائلا: و وليس الباريسيون هم الذين أتناولهم بالدراسة ، بل سكان المن الكبرى ، (١) و باريس القب الثامن عشر كانت تمثل اذن مجتمع العاصمة ومجتمع العاصمة كان هو المجتمع الحديث في نظر روسو و

<sup>1.</sup> Discours sur les Sciences et les Arts, P. 38.

لكن منتشكيو كان في الحقيقة أسبق من روسو في النظر الى باريس هذه النظرة الفلسفية ٠ ففي كتابه ، رسائل فارسية ، نراه يقدم انسان العاصمة باريس بوصفه انسانا يتمتع بشخصية جديدة ، فقد بدا هذا الانسان حرا حرية كاملة ، في الجسم والروح معا ، وتخلص من حميع الأدوار الاجتماعية التقليدية وأشكال العبودية التقليدية ، كان نشيطا على الدوام ،ويتجاوز نفسه باستمرار ، بل ويستطيع أن يقوم بعدة أدوار مختلفة ، في الحياة العامة وفي الحياة الخاصة ، دون أن يتحجر في أي منها ٠ ولئن كان الدور الاجتماعي الذي كان يقوم به الانسان في المجتمع التقليدي محددا من قبل وموروثا منذ البداية ، فان الدور الاجتماعي في المجتمع الحديث أصبح مكتسبا ، أن صبح هذا التعبير ، بمعنى أنه لا يمنح أو يوهب ، وانما يتحقق ، يحققه الانسان من خلال المنافسة والجهد الفردى ، مكذا ظهر مجتمع العاصمة باريس في « الرسائل الفارسية » لنتسكيو : مجالا تتحقق فيه امكانات الذات بحرية وتتجلى فيه الحياة على نحو لا أثر فيه للاغتراب أو الضياع • ولذلك كان من الطبيعي أن يعترف الزائرون الفرس بفضائل باريس وخصائصها التي تميزها عن مجتمع الفرس التقليدي • وكان على رأس هذه الفضائل والميزات : الوضوح أو عدم التخفى • كتب أحد عؤلاء الزوار عن باريس يقول : « أن التخفى ، ذلك الفن الذي طالما مارسناه والضروري عندنا للغاية ، غير معروف هنا ( في باريس ) ، فكل شيء ينطق ، كل شيء مرئى ، كل شيء مسموع · والقلب كالوجه سافر مكشوف » (١) · وفي رسالة سابقة كتب رالر آخر ، وهو أزبك ، عن نساء باريس فقال : « هنا فقدن كل تحفظ ، ذلك لأنهن يظهرن أمام الرجال ووجوههن سافرة » • فالسفور كان عند منتسكيو أحد رموز المجتمع الحديث المنتوح ، في مقابل التحجب الذى كان يرمز الى المجتمع التقليدي المقفل ٠ ومن هذا كانت النتيجة التي المنتهى اليها منقسكيو في « الرسائل المارسية » هي : أن الانسان الذي يعيش في جو الشفافية والانفتاح ، وهو ما كان يسود المجتمع الباريسي ، يمكن

<sup>1.</sup> Montesquieu, Lettres Persanes, Paris, Garnier - Flammorion, 1964, P. 110.

أنيتابق ويتوحد عنده الظهر مع المخبر ، والقول مع الفعل - ، فحبث لا توحد القنعة أو أحجبة لا يوجد نفاق أو خداع في علاقات الناس بعضهم مع بعض ويمكن بالتالي أن يكون الانسان نفسه ، أي موجودا حرا على الأصالة .

أما روسو نعلى الرغم من اعترافه بأن المجتمع الباريسي مجتمع مفتوح بالفعل ، ( وهذا هُو ما دفعه الى ارسال سان برى الى باريس لكى يعرف الانسان ) ، فانه لم يذهب الى مثل ما ذهب اليه منتسكيو من أن هذا المجتمع الحديث كان يخو خلوا تاما ، من مظاهر الاغتراب الذاتي ، ويقابل المجتمع القديم التقليدي تقابل النور والظلام • فتلك نرعة تفاؤلية مغرقة في التفاؤل لم يكن يأخذ بها روسو ، مخالفا بذلك ليس فقط منتسكيو ، لل أيضا زملائه و الفلاسفة » في القرن الثامن عشر · فبعد أن ذهب سان بري الى باريس سرعان ما أدرك ، أن هناك قلوبا ( يقصد قلوب الداريسين ) تحت هذه الوجوه الخارجية ذات المحيا الطلق للغاية ، والبشوشة للغابة ، قد تكون أكثر خفاء ، وأشد احكاما في انغلاقها داخل انفسها ، من قلوبنا نحن » (١) · ومم أن أحاديث الباريسيين كانت تتميز بقدر كسر من الاثارة ر والقائدة الثقافية ، « فهم يتكلمون عن كل شيء ، لأن لدى كل منهم شكا يتركه » ، « الا أن أحدا منهم لا يقول ما يفكر فيه ، وانما يقول فقط ما يريد الآخرون أن يفكروا فيه » • وهذا هو السبب في قوله ، برغم ما تتيحه الدينة من امكانات الاتصال والشاركة : « لا ينتابني الشعور بالوحدة الا عندما أكون في وسط الحشد والجمهور ، • ثم ينقد سان برى بحزن شديد « أكبر غلطة ترتكبها المدن الكبرى في حق الانسمان » ، والتي تتمثل في « أن الناس قد صاروا مختلفين عما هم عليه في الواقع والحقيقة ، فقد قدم لهم الجتمع وجودا مختلفا عن وجودهم الخاص » (٢) • هؤلاء الناس الذين يعيشون ف العواصم هم مثل الأرستقراطيين والفلاحين النين كانوا يعيشون في المجتمع الزراعي أو الاقطاعي التقليدي ، يعانون أيضًا من الاغتراب الذاتي .

<sup>1.</sup> Julie ou la Nouvelle Hèloisc, P. 181.

<sup>2.</sup> ibid.

لن باريس التي انتقدها روسو كانت لاتختاف في جوهرها عن باريس التي اهتدها منتسكيو و فلم يذكر روسو وقائع جديدة ، بل بالأخرى أعاد النظر في الوقائع المعروفة عن حياة مجتمع العاصمة من منظور جديد وراديكاني و خد مثلا حركة الباريسيين الدائمة أو طاقاتهم المتجددة أبدا التي انبير بنا منتسكيو ايما انبيار والتي اعتبرها علامة على النشاط والحيوية ويتناولها روسو بالنقد ، فيرى أن هذا النشاط البادي على السطح ما هو الا تناع يخفي تحته ملالا وعجزا وسلبية و ان هؤلاء الباريسيين الذين يسيرن مسرعين هم في الحقيقة مطرودون قسرا من أنفسم و وقد يظن المرء أن مؤلاء الأفراد المنظرين الذين يعيشون مستقليز الواحد عن الآخر ، لابد أن يكون الأفراد المنظران الذين يعيشون مستقليز الواحد عن الآخر ، لابد أن يكون الكل منهم فكره الخاص على الأقل و كلا على الاطلاق انهم لايمتلكون الاستقلال الفكرى ، فهم آلات لا تفكر بنفسها ولنفسية ، جل انهم لايمتلكون الاستقلال و بزميلك ، حكلك يشجه روسو الباريسيين بالساعات ، قمنلا لمكي تعمل أربعا وعشرين شاعة في اليوم وهكذا دواليك (۱) و

من هذه التشبيهات المستمدة من عالم الآلات المتيكانيكية يمكن القوار بأن حركات الباريسيين كانت في نظر روسو حركات محددة بصرامة وتكرارية تثير الملل ، وسكوئيه (استاتيكية) في نهاية الأمر • لقد كانوا دائما في حركة ، لكنها حركة لا ألى أين ، أي من غير هدف يقصد اليه •

تلك مى باختصار أبرز مظاهر الاغتراب الذاتى التى لاحظها روسو في المجتمع التقليدى وفي المجتمع الحديث على السواء • وواصح من العرض الذي أسلفناه أن النواة المحورية لهذه الظاهرة تكمن في ذلك الاحفاق ، من جانب المجتمع والانسان معا ، في تحقيق الوجود الأصيل منا المخفاق هو الاغتراب • صحيح أن روسو لم يستعمل ، في ذلك الجانب النقدى من فلسفته الذي يعرف بنقد الحضارة والمجتمع ، « كلمة » الاغتراب لتسمية هذا الاخفاق ، لكن « الفكرة » كانت من الوضوح عنده ، بحيث أن باخثا مثل هيبوليت حين أراد أن بتكلم عن مشكلة الاغتراب في عالما ، مالم

<sup>1.</sup> ibid, P. 165.

Twitter: @abdulllah1994

بما هو جوهرى وأصيل فى سبيل ما هو عرضى وزائف ، فأنه قد وجد فى فلسفة روسو أول تعبير عن هذه الشكلة وأول وصف لهذه الحقيقة ، أو على الأدق اللاحقيقة ، التي نعيش فيها (١) ·

على أن للاخفاق جوانب عديدة : أنطولوجية ونفسية واجتماعية ولو نظرنا اليه في جانبه النفسي لكان هو الجنون ، أو شيئا قريبا من الجنون ، وبهذا المعنى النفسي كانت تستعمل الكلمة الفرنسية aliènation ( اغتراب ) في أيام روسو عند كل من ديدرو وموليير (٢) ، بل ان روسو نفسه كان ، وهو في عصره الذي حفل بشتى مظاهر الاغتراب ، يقترب ، في أحيان كثيرة ، من عتبات المرض النفسي ، ان لم نقل الجنون ، ففي كتابه والاعترافات » نقرأ حكايات عديدة يسردها عن طفولته وشبابه ، يمكننا من خلالها النظر اليه كما لو كان ذلك الشخص المريض aliénè الذي يتناوله المعالجون النفسانيون بالنحص والذي يسعى الى أن يعترف به من الآخرين ، فهو مثلا يسرق ، لان سيده قال عنه انه لص ، فما دام الآخر ، أي السيد قد قال عنه ذلك فليكن كذلك ، أي يليسرق ، ليضرب عقابا على سرقاته ، فيتحقق وجوده كلص ،

لكن روسو لم يقف عند حد المعاناة الشخصية للاغتراب ورصد مظاهره وأحواله في المجتمع الذي كان يعيش فيه ، بل تعدى ذلك الى تقديم تفسير للاغتراب على جانب كبير من الأصالة والطرافة ، فما هو هذا التفسير ؟

#### التفسير الاجتماعي للاغتراب

لم يكن روسو أول من نقد المجتمع الذى يعيش فيه ، أو أول من لاحظ غربة الانسان في وطنه ، فقد سبقه في هذا النقد وهذه الملاحظة فلاسفة ومفكرون كثيرون ، نذكر على سبيل المشال ، في تراث الفكر الغربي الرواقيين وبسكال .

<sup>1.</sup> Hyppolite, J., Pathologie mentale et Organisation, in "Figures de la Pensee Philosopique", Paris, P.U.F., 1971, 11, P. 886.

<sup>2.</sup> Cf. Robert, P., Distionnaire alphètique, et analytique de la langue française, Paris, 1951, t. 1, P. 105.

أما الرواقيون ، الدين عاشوا في عصر نيرون خاصة ، فقد وجدوا انفسهم في عالم تحكمه الصدفة وقوى اعتباطية عمياء وأحسوا أن الانسان ، في مثل هذا العالم ، لايمك نفسه ولايكون نفسه ، وانما مو أشبه بالمثل يؤدى دورا قد رسم له من قبل موجود آخر ومن هنا كان تشبيه العالم بالسرح عند ابكتيتوس ( ٥٠ – ١٣٨ ) ، أحد هولاء الفلاسفة الرواقيين ويقول في هذا التشبيه : وتذكر انك ممثل في مسرحية ، وأن المؤلف اختار طابعها العام و فان أراد ان تكون المسرحية قصيرة ، فهي المؤلف اختار طابعها العام و فان أراد ان تكون المسرحية قصيرة ، فهي قصيرة ، وأن أزاد منك أن تقوم بدور رجل فقير ، فعليك أن تلعب الدور بكل ما تملك من قدرات ، وكذلك الأمر يكون اذا كان دورك درو كسيح ، أو قاض ، أو رجل عادى و ذلك أن مهمتك مي آن تقوم بالدور الموكل اليك وأن تؤديه على أحسن وجه و أما الاختياء أو توزيع الأدوار فمن شأن انسان آخر » (١) و

لم يكن العلم الذن مجالا يعين الأفراد على أن يعملوا ، وأن يحقتوا عبالعمل ذواتهم ، بل كان أشبه شيء بخشبة المسرح الكبيرة التي يظهر علبها الأفراد لكى يؤدى كل منهم دوره المرسوم دون اختياره ، وعلى ذلك ذهب الرواقيون الى القول يأن على الانسان ، اذا ما أراد أن يتحرر وأن ينقذ ذاته من الضياع ، أن يعتزل هذا العالم الخارجي ، لما فيه من خصوق وعشوانية وقهر ، وأن يلجأ الى داخل النفس ، حيث السكينة والطمأنينة وحرية عدم الاكتراث ، وهنا يجب أن نلاحظ أن الرواقيين لم يكونوا معارضين لعالم بما هو كذلك ، وفي ذاته ، كما أن الذات في نظرهم لا تكون في دارعا ولا تسكن at home (أي لا تستشعر السكينة ) الا في مجال مفارق بمعزل عن العالم الخارجي ،

وأما بسكال ( ١٦٢٣ - ١٦٦٢ ) فقد نظر هو أيضا الى العالم على أنه عقبه تقف في وجه الذات ، فالعالم عنده لا يخلو فقط من الألوهية ، بل

<sup>1.</sup> Quoted by Oates, M. (editor), The Stoic and Epicurean Philoso phers, N.Y..: Modern Library, 1947, P. 19.

ومنالانسانية أيضا • أوان النشاط التي يقوم بها الانسان في العالم. لا تعبر عن ذاته ولا تحقق وجوده ، لأنها أباطيل وأسمار • يقول في كتبه « الخواطر » : « الانسان ما هو الا قناع وزيف ونفاق ، مع نفسه وصع الآخرين على حد سوا: • فهو لا يريد من أحد أن يخبره بالحقيقة ، كما نه يتجنب مصارحة الآخرين بها • وكل هذه الميول ، البعيدة النفاية عن العدل والعنن ، لها في قلب الانسان جنور طبيعية » • وفي موضع آخر يتول : « الانسان شقى ، الى حد أنه يمل دون باعث على الخل ، يمل بفعل طبيعته وبنيته الخاصة » • وبعبارة أخرى فان هذه الميول اللاعتلية من خداع ونفاق وملل انما هي ميول طبيعية متأصلة في جبلة الانسان •

وقى رأى بسكال أن عجز الناس عن التأمل والإعتكاف والخلوة هو السبب في اغترابيم الذاتي ، بل ان العمل ، بدلا من أن يكون وسيلة لتحقيق الذات ، يكون عنده مجرد لهو وعبث يصرف الانسان عن ذاته ، يتول : « لايلزم الفحص عن جميع اشغال الانسان ، ويكفي ادراجها في باب اللهو ، وكلما حاولت البحث في أفعال الانسان المغتلفة ، وفيصا يتصرض لله من مخاطر ومتاعب ، سواء في قصور الملوك ، أو في الحروب وما ينجم عنها من خصومات وشهوات ومشروعات كثيرا ما تكون سيئة النع ، وجدت أن شقاء الناس كله راجع الى أمر واحد ، هو عجزهم عن الاعتكاف ، وان كان عناك انسان لديه كنايته للعيش ، ووجد لذة في الاقامة في داره لما خرج منه لركوب البحر ، أو للاشتراك في حصار مدينة ، مده (١).

على أية حال ، نستهطيع أن نخلص مما سبق الى القول بأن الرواقيب. وبسكال على الرغم من ادراكهم للاغتراب الذاتي الذي كان يعانى منه الناس في عصورهم ، فانهم لم يدركوا الأساس الاجتماعي لهذا الاغتراب ، فالذي يمنع الناس عن أن يكونوا أنفسهم ، أو أن يحقتوا ذواتهم ، اما أن مكون

<sup>(</sup>۱) هذه النصوص مقتبسة من كتاب الدكتور نجيب بلدى ، بسكال القاهرة ، دار المعارف ، ص ۲۰۰ ـ ۲۰۱ •

Fwitter: (a)abdulllah 1994

العالم بما هو كذلك ، وليس نظاما اجتماليا معينا ، واما أن يكون نزعات الاعتلام تكمن في الطبيعة البشرية .

بعبارة آخرى ، لم يطرح الرواقيون وبسكال السؤال التالي : كيف أصبح الناس مغتربين عن ذواتهم في المجتمع ؟ •

لم يطرح هذا السؤال طرحا جادا الا في عصر التنوير ، في القرن الثامن عشر ، وذلك حين أخذ المفكرون ينظرون الى الطبيعة البشرية وامكاناتها وقواعا على أنها تنتمى أساسا الى هذا العالم · وانطلاقا من هذا الأساس المشترك بين غلاسفة التنوير ، ذعب روسو الى القول بأن تحرير الانسان من الاغتراب الذاتي لا يكون باعتزال العالم الخارجي الحافل بالشرور ، وانما يتم تحرير الانسان وتحقيق الذات على نحو أصيل داخل هذا العالم نفسه · فاليد التي تشفى الجرح ، كما قال عيجل فيما بعد ·

ولئن كان بسكال قد عد الاغتراب الذاتى حالا ثابتا ودائما ، لارتباطه بالطبيعة الانسانية والوضع البشرى ، فان روسو كان على العكس يعتبر الاغتراب الذاتى أمرا تاريخيا ، بمعنى أنه ينشأ تحت ظروف تاريخية معينة تتميز بالقهر ، ويزول بزوالها ، وما الانسان الطبيعى عنده الا انسان يعيش في حالة من الوجود لم تعرف الاغتراب ، وعلى هذا ، فان ما يغير ميول الانسان الطبيعية ويحولها ليس هو الحالة الاصلية للانسان ، وانما حالة المجتمع وما يولده من تفاوت ولامساواة ، (۱) ،

اللامساواة بين الناس هي السبب في اغترابهم الذاتي و تلك هي الحابة روسو عن السؤال السابق: كيف أصبح الناس مغتربين عن ذواتهم في المجتمع ؟ ، وهي الاجابة التي نلقاها بصورة مباشرة في مقاله الهام و في أصول اللا مساواة بين البشر » و

<sup>1.</sup> Rousseau, Discours sur L'Origine et les Fondements de L'Inègalite Parmi les Hommes, Paris, Garnier — Flammarion, 1971, P. 233.

لقد تصور روسو أن الناس في الأصل ، أى في بداية التاريخ كانواة يعيشون في حالة من البساطة والحرية والمساواة ، وكانت العلاقات فيما بينهم لاتقوم على القهر أو الكبت أو التسلط · وظل الناس في هذه الحالة الطبيعية الى أن اكتشفوا فكرة المكية الخاصة ، فظهرت بينهم على الفور صنوف من الصراع والاستغلال ، وغير ذلك من تعاسات حفل بها العالم مذذ ذلك الوقت : يقول روسو : « وأول من فكر ، حين أحاط قطعة أرض ، في أن يقول : « هسذه لى » ووجد توما بلغ يهم العمى ليصدقوه ، هو الواضع الحقيقي للمجتمع المدنى ، وكم من الجرائم والحروب والدماء وكم من التعاسة والبؤس كان يوفره على الانسانية ذلك الذي يتقدم ساعتئذ فيقال الأعلام أو يردم الخندق المحيط ويصيح في قومه : اياكم والاستماع فيذا الكذاب » (۱) •

ولو تجاوزنا مقال ، في أصول اللامساواة بين البشر ، الى مؤلفات روسو الأخرى ، لكان في استطاعتنا أن نقدم ، فيما يتعلق بالجذور الاجتماعية لاغتراب الانسان عن ذاته في المجتمع ، النقاط العامة التالية :

۱ ـ يستهل روسو كتابه « اميل » بهذه العبارة التي تقول : « كل شيء خير حين يخرج من بين يدى خالق الأشياء L'Auteur des choses ويفسد كل شيء على بدى الانسان ويقصد بذلك أن الحضارة أو المدنبة التي صنعها الانسان هي التي تفسد الانسان وتفصله عن الطبيعة ، هذلك حين تجلب من الخارج كل الرذائل التي هي « غريبة عن طبيعة الانسان وتكوينه »، فتحطم بذلك ما فيه من خير أصلى La bonnté originelle ي

٢ - في هذا التطور من حالة الطبيعة الى حالة التمدن والتحضر نستطيع أن نرى سيرا سريعا نحو اكتمال المجتمع ونحو انساد النوع ، أي أن من الصورة من التطور تتميز بالتناقض الحاد بين المجتمع من ناحية والنوح الانساني من ناحية أخرى •

<sup>1.</sup> Ibid, P. 205.

٣ ـ تسيطر على الانسان المؤسسات التى أنشاما ، الى الحد الذى يصبح معه نمط الحياة فى ظل هذه المؤسسات متسما بالعبودية ، د فالانسار المتمدن ، فى رأى روسو ، يولد فى عبودية ، ويعيش ويموت فيها ٠٠٠٠ انه ليوجد مقيدا باغلال مؤسساتنا » (١) ، بل أن مؤسسات الدولة فى المحتمع المدنى الحديث ، قد قيدت الفقير باغلال جديدة ، واعطت الغنى قوى جديدة ، وحطمت بلا رجعة كل حرية طبيعية ، وثبتت الى الأبد قانون الماكية واللامساواة ، وأحالت الاغتصاب الى قانون غير قابل للتنازل أو النقل ، (٢)

٤ - يزدهر الشر والرذيلة في المدن الكبرى • أما حياة الريف نتخضع بشكل متزايد لسيطرة المدن الكبرى • « فالصناعة والتجارة تنزحان الثروة كلها من الريف الى العواصم • • • وكلما زادت للدينة غنى ازداد الريف نقرا » (٣) • وعلى هذا ، فان أدوات الاغتراب في المجتمع الرأسمالي ، أي الصناعية والتجارة ، تبسط سلطانها على الطبيعة وحياة الريف ، وتعمل دائما على تعميق التناقض بين المدينة والريف •

اكتساب الحاجات المصطنعة وتزايد الرغبات التافهة يميزان حباة الأفراد وحياة الدولة الحديثة على السواء • « فلو سالنا كيف تنشأ حاجات دولة من الدول ، لوجدنا انها تنشأ بوجه عام ، شانها في ذلك شأن حاجات الأفراد ، من ازدياد الرغبات التافهة أكثر مما تنشأ من ضرورة واقعية ه(٤) والفساد بهذا المعنى يبدأ في سن مبكرة ، لأن دوافع الطفل ومشاعر وانفعالاته الطبيعية يتم كبتها ، لتحل محلها الوان من السلوك مصطنعة ، فتكون النتيجة أن يتكون « موجود اصطناعى » يقوم مقام الموجود الانسانى الأصلى والطبيعى •

<sup>1.</sup> Rousseau, Emile ou de L'Education, Paris, Garnier-Fia:n marion, 1966, P. 43.

<sup>2.</sup> Discours sur L'inègalité, P. 220.

<sup>3.</sup> Riusseau, A Discourse on Political Economy, Everyman Edition, Translated by Cole, P. 265.

<sup>4.</sup> ibid, P. 259.

7 ـ تبلغ سيطرة الثروة والمال على حياة الماس في المجتمع المنى درحة من التوة يتحول معها هذا المجتمع الى سوق ، تسرى عليه قوانين السوق من بيع وشراء، وربح وخسارة ، ومنافسة ٠٠٠ النح ، في هذا السوق يطرح الانسان نفسه : « جسدو ، وعقله ، وكل ملكاته وقدراته » ، كسلعة أو رأس مال ، يحرص على أن يعود عليه بأكبر عائد ممكن ، بل أن « الانسان ـ كما يقول في كتابه « أميل » \_ هو أرخص سلعة في السوق ، وغالبا ما ينظر الى حقوق الفرد من بين جميع الحقوق الملكية الهامة على أنها هي ينظر الى حقوق الفرد من بين جميع الحقوق الملكية الهامة على أنها هي الاظل ، ، وعلى هذا ، تتحدد ذات الانسان في مجتمع السوق على أساس الوظيفة أو المكانة التي يشعلها أو الدور الذي يقوم به ، أي بوصفه انسانا غنيا أو فقيرا ، منتصرا أو مهزوما ، ناجحا أو فاشلا ، مواطنا في دولة قوية غالبة أو مواطنا في دولة ضعيفة مغلوبة ، سيدا أو عبدا ٠٠٠ الخ (١) ٠

عند هذه النقطة الأخيرة نحب أن نتوقف قليلا ، لأنها تتصل مباشرة بتعريف روسو للاغتراب الذر أوردناه في موضع سابق • فهذا التعريف كما قلنا ، ذو دلالة مزدوجة : الاغتراب بمعنى البيع ( الدلالة السلبية ، والاغتراب بمعنى التسليم أو التنازل ( الدلالة الايجابية ) • يرفض روسه الاغتراب بالمعنى الأول ، لأن الانسان الذي يبيع نفسه في مقابل مبلغ من المال انسان ينظر الى نفسه كما لو كانت « شيئا ، أو « سلعة » ذات قيمة معينة في السوق ، كما أنه يتحول الى مجرد أجير مرتزق (٢) • أما أن يتدم الانسان نفسه في سبيل عدف نبيل ، كأن يضحى ينفسه دفاعا عروطنه ، فهذا أمر مقبول ومطلوب وفي ذلك يقول روسو : «أن جميع انتصارات الرومان الأوائل ، مثل انتصارات الاسكندر الأكبر ، قد تمت على أبدى وراطنين شجعان ، كانوا مستعدين ، في وقت الحاجة ، للبذل وتقديم دمائهم في خدمة وطنهم ، لكنهم لم يبيعوها على الاطلاق » (٣) • وبحسب هذا المدأ

Barth, Ueber die Idee der Selbstentfremdung ..., op. cit.,
 21.

<sup>2.</sup> Emile, P. 614.

<sup>3.</sup> A Discourse on Political Economy, P. 260.

يرَى روسو أن الشرط الأول والمطلق الذي ينبغى أن تقوم عليه التربية السليمة هو ألا تطبق عليها قوانين السوق ، أى قوانين البيع والشراء و فالمربى الجيد ، في نظره ، ليس انسانا للبيع والشراء ولا ينبغى أن ينتظر من وراء رسالته التربوية فائدة مادية ، أو منفة عاجلة ، وما هذا بالأمر السهل في العصر الحديث ، عصر الحاسبات الآلية ، على حد تعبيره ذلك لأن العلاقات الانسانية ، سواء على مستوى الافراد أو على مستوى الدول ، صارت تخضع لمعيار واحد هو التماسي الفائدة أو الصلحة ، مما يعرضها لخطر التجمد والعقم (١) ،

والآن آن لنا أن نسأل : كيف يمكن للانسان ، في تصور روسو ، أز. يتحرر من الاغتراب الذاتي ؟ ، كيف يحقق وجوده ويكون نفسه ؟

#### تجاوز الاغتراب الذاتي

اذا كان المجتمع الحديث الذي يقوم على اللامساواة ، الناشئة اصلا عن الطبيعة الخاصة ، قد أدى الى انفصال الناس عن الطبيعة واغترابهم عن ذواتهم ، وإذا كانت مؤسسات هذا المجتمع السياسية وأنشطته الثقافية والغنية قد دعمت الاغتراب الذاتي وجعلت منه أمرا مشروعا ، فهل يعنى ذلك عند روسو التخلص من المجتمع ، أو الهرب منه ، حتى يمكن التخلص من الاغتراب اكلا ، فهذا أبعد ما يكون عن قصد روسو وتصوره ، وقد أخطأ مؤلاء الذين فهموا دعوة روسو : « عودوا الى الطبيعة » والتي كان بعلنها في مراجهة تعاسات المجتمع والحضارة على انها تعنى العودة الى « حالة الطبيعة » التي كان « يتخيلها » قبل قيام المجتمع المدنى ، فالطبيعة عنده الطبيعة » التي كان « يتخيلها » قبل قيام المجتمع المدنى ، فالطبيعة عنده عندى اساسا ما يسود العلاقات الانسانية من تلقائية ومحبة وتعاطف ، فإذا عاش أفراد المجتمع المدنى بمقتضى الطبيعة بهذا المعنى تحابوا وتآلفوا ، أما الشقاق الذي دب بينهم عندما بداوا يمتلكون الأرض والعقارات فمن المكن القضاء عليه اذا ما قضى على نظام المكية وتحققت المساواة باعادة المكن القضاء عليه اذا ما قضى على نظام المكية وتحققت المساواة باعادة توزيع الشروة توزيعا عادلا ، وبذلك يتحقق لكل فرد الاستقلال والاكتفاء الذاتي

<sup>1.</sup> Emile, PP. 594. 5.

وعدم الاعتماد على الغير ، كما يتم استنصال تلك الحاجة القاسية التي تعفع الافراد اما الى المنافسة واستغلال بعضهم البعض واما الى الهلاك . . . الى آخر هذه التصورات التي سبق روسو في بعضها ما قال به الاستراكيون فيما بعد .

لكن هذا كله لا يكون ، ولا يمكن أن يتحقق ، عند روسو بمعزل عن المحكومة أو الكولة الصالحة ، فقد كتب ، في رسالة له الى ميرابو . يتول به الله المن ماهية المجتمع أن يولد بين أفراه محربا مستمرة ، والطريقة الوحيدة الكانحة عذه الحرب أن نبتدى إلى حكومة تفرض القانون على الجميع ،» (١) موصليعة الحال لابد أن تكون هذه الحكومة صالحة ، لأن هناك حكومت يصفها روسو بنبيا تقاسدة تكرس اللامساواة تحت سنتار حداع من المساواة وتفرق في تطبيقها المقانون بين من يملكون وهن لا يملكون ، ففي أشناء تقديم وتفرق في تطبيقها المقانون بين من يملكون وهن لا يملكون ، ففي أشناء تقديم تصوره عن المساواة ، الذي يعد ثوريا بالنسبة الى عصره ، كتب في هاعش كتابه ، العقد الاجتماعي ، يقول « تحت ظل الحكومت الفاسدة لاتكون من المساواة ظاهرية وخداعة ، لأنها لا تستخدم الا لابقاء الفقير في قود، ، والواقع أن القوانين تتقع دائما أولئك الذين يمتلكون شيئا ، ،

فاذا ما تحرر الفرد من قيود العبودية وتحققت المساواة الحقيقية بين الناس ، « فعندئذ يكون كل مواطن مستقلا تماما عمن سواه ، وأصبح معتمدا اعتمادا مطلقا على الدولة ، • • لأن حرية أعضائها لا يمكن الحفاظ عليها الا بقوة الدولة » • هذا هو المثل الأعلى لروسو : استقلال الفرد عن الأخرين لا عن الدولة .

وبعبارة أخرى نان وظيفة الدولة أن تجعل استقلال الفرد أمرا واقعا نافذ المفعول ، وذلك بتأمين إعتماده عليها · فالدولة هي الوسيلة الوحبدة التي يستطيع الفرد بواستطها أن يتخلص من شتى ألوان العبودية والتساط

<sup>1.</sup> Hrsg. von. Mueller, Entfremdung: Zur anthropologischen Begruendung der Staatstheorie bei Rousseau, Hegel, Marx op. cit., S. 35.

المفروضة عليه من المجتمع ببل ان الدولة بمالها من قوة وفعالية تتيح للفن أن ينمى ما يكمن في داخله من بدور الخير ، فبدلا من أن تكون رقيبا يمنع أو يقمع نمو الفرد ، تكون مى أداته الوحيدة في تحقيق هذا النمو ، علي هذا النحو تغدو الدولة بالنسبة الى الفرد كيانا أساسيا أو مجالا حيويا لاغنى عنه ، ولكن ، لكى يعلو الفرد عما في المجتمع من شقاق ونزاع ، ويعيش في جو السلام الروحي الذي توفره الدولة ، لابد أن يتنازل تنازلا كاملا عن كافة حقوقه وقواه ، ويسلمها الى الجماعة ككل ، هذا التنازل الكامل عن الحقوق الطبيعية هو أساس العقد الاجتماعي الذي يربط بين أفراده ، وهم ما يطلق عليه روسو اسم ، الاغترب السندن L'aliènation totale ).

دكشة ، الاغتراب هنا تحمل دلالة اليجابية ، ذلك لأن الاغتراب بهذا المعنى ، أى من حيث هو تنازل وتسليم للحقوق الفردية الى الجماعة ، انعا هو نعل مؤسس للدولة ، او ما يسعيه روسو « بالجسم السياسى » · بقوله « ان كل فرد منا ليسهم فى الجماعة بشخصه ويما يملك من قوى يسيطر عليها ، تحت التوحيد الأعلى للارادة العامة ، ونحن نستقبل فى الجسم السياسى كل فرد بوصفه جزءا لايتجزا من كل » (٢) · على أن « كل انسان وهو يقدم نفسه الى الكل لا يقدم نفسه الى أى فرد » (٢) · وهذا يعنى ان الاغتراب ، بوصفه اسهاما وتقديما للذات الجزئية الى الكل ، لن يكون مجديا لو كانت السلطة التى ينقل اليها الفرد حقوقه ، بل وذاته ، هى سلطة فرد ، أيا كان هذا الفرد ، حاكما أو غير حاكم ، فالسلطة الوحيدة التى يتنازل لها الفرد هى سلطة الجماعة ، وهنا يمكن الفرق بين روسو وعوبز ، نبينما يرى عذا الأخير أن الإنسان يتنازل عن حتوقه الطبيعية الى فرد أو محلس من الأفراد ، يمثل السلطة الجماعة ، نرى روسو يذهب الى أن هذا التنازل لا يكون الا لسلطة الجماعة أو الارادة العامة ، وهي سلطة معنوية أكثر منها عينيسة .

<sup>1.</sup> Contrat Social, P. 51.

<sup>2.</sup> ibid, P. 52.

<sup>3.</sup> ibid.

## الفصل النالت

### رواد الشالية الألمانية

## ( كنت ونشته وشلر )

ف هذا النصل ، نبدأ في التعرف على معنى جديد ، لكلمة » الاغتراب معنى فلسنى خالص ، أو على الأدق معنى ميتافيزيقى • فالاغتراب ، بحسب هذا المعنى ، عبارة عن ذلك الفعل الذي تضع بمقتضاه الذات ، أو الروح ، أو الأنا الوضوع بوصفه ، آخر » غيرها • فالموضوع أي اللاأنا في كليته ، ما مو الا تموضع الروح ، أو الأنا ، وتخارجها ، أي اغترابها ، عن ذاتها • ونلى عذا يكون الاغتراب والتخررج واحدا ونفس الشيء •

وبرعم ورود ، كلمة ، الاغتراب بهذا المعنى الميتافيزيقى عند فشته ( ١٧٦٢ ـ ١٨١٤ ) ، فان ، الفكرة ، كانت موجودة قبل فشته في تراث الميتافيزيقا ، وكانت تظهر مرتبطة ، ارتباطا وثيقا ، بفكرة الثنائية : ثنائية الذات والموضوع ، الروح والطبيعة ، الفكر والوجود ٠٠٠ الى آخر عذه الثنائيات التي حذل بها تاريخ الميتافيزيقا منذ أيام أفلاطون ٠

#### الثنائية والاغتراب

أدرك الفلاسفة السابقون على سقراط ، ولأول مرة في تاريخ الفكر ، وجود العالم في كليته ، أو ما يسمى اصطلاحا ، الكلية Logos ، لوغوس Logos ، لوغوس Physis قي عقلا أو فكرا أو عدم تحجب لما كانوا يسمونه ، الفوزس عقلا أن الطبيعة ألحية الالهية التي لا تقبل التهديم أو التجزئة ، ( مع ملاحظة أن الكلمة اليونانية ، فوزس ، لم تكن تعنى عند اليونانيين الطبيعة فحسس بل كانت تعنى الطبيعة والحياة والحياة معا ، أو الكلية الشاملة : كل ما هو موجود ) وعلى ذلك ، كان حب الحكمة عند هرقليطس معناه الادراك عدب ، من خلال الشقاق والإنسجام ، لتلك الحكمة التي تقول : ان الواحد مو الكل ، أي ، المؤزس ، ، ادراك كل ما ينكشف ويتفتح وينتشر ، أي

وجود العالم في صبرورته وفي كنيته ، ثم التعبير عن ايقاع « اللوغوس » بواسطة النغة الانسانية - يعبارة أحرى ، لم يكن الفكر السابق على سقراط يعرف النبائية ولا التقابل بين « اللوغوس » ، أى العقبل أو الفكر ، الذي ينضم الرجودات وبين هذه الموجودات بقسبا التي تنتظم به وفيه ، فليس ثمة الا وحدة واحدة وكلية واحدة هي « النورس » ، أى الطبيعة الحية الالهبة • حتى جاء افلاطون وشطر ، فغمرة كفاحه ضد السفسطائيين ، هذه الوحدة الى عالمين : عالم كامل قوامه افكار ومثل عقليه خائدة ، وعالم ناقص قوامه موجودات الطبيعة الزائلة ، ففصل بذلك الوجود عن الفكر ، واسس الفلسفة بهنا حي فلسفة ، أى الميتا فيزيقا ، وفتح في نفس الوقت الطريق الألوان بعده • فمنذ أن فصل أفلاطون الافكار عن الموجودات والأشياء ، صار الفلسفة من بعده • فمنذ أن فصل أفلاطون الافكار عن الموجودات والأشياء ، صار الفكر اليوناني « يتأمل ، ظوامر الطبيعة ( النوزس ) ، محاولا ادراك ما لها من دلالة ميتافيزيقة ، أو لاموتية أن شئت (۱) •

لهذا لم يمكن بالأمر المستغرب أن نجد نفرا من الباحثين ممن يعنو، بالتنقيب عن أصول فكرة الاغتراب يرتدون برأى هيجل القائل بأن الطبيعة ليست سوى صورة مغتربة ذاتيا من الروح أو الفكرة المطلقة \_ يرتدون بهذا الرأى الى رأى أفلاطون القائل بأن عالم الطبيعة أن هو الا صورة ناقصة من عالم كامل سام ، هو عالم الأفكار والمثل (٢) .

بعد أن تحطمت الوحدة الأصلية ، أى وحدة الفكر والوجود ، وبعد أن زالت الدولة المدينة Polis ، وجه الشكاك سلاح الفكر ضد الفكر نفسه ، وركن \_ وهذا هو الأهم \_ الرواقيون الى الوعى الذاتى ، ماتمسين فيه الراحة النفسية والحرية الجوانية ، واعتزلوا العالم الخارجى لما فيه من زيف

راجع في تفصيل ذلك ميدجر ، ما الفلسفة ؟ ترجمتنا العربية ، القاعرة دار الثقافة ، انطبعة الثانية ١٩٧٤ • وكذلك الفصل الثاني من كتابنا ، ١٩٧٠ • الميتافيزيتا عند الفلاسفة المعاصرين ، الاسكندرية ، منشأة المعارف ، ١٩٧٠ • ك. Petrovic. G. "Alienation", Encyclopaedia of Philosophy, I, P. 76. Cf. Findlay, J.N., Plato: The Written and Unwritten Doctrines, London, Routledges and Kegan Paul, 1974, PP. 400-401.

واستبداد ومن ثم اتخذ الانسان من ذاتة الباطنة ملجاً يحتمى به من اخطار عذا العالم العدو الغريب الذي لا يمكن التوافق أو التصالح معه ، ونشأ بالتالي تقابل بين الذات الحقة الحرة وبين العالم الخارجى • بعد ذلك التتى الفكر اليوناني بالايمان المسيحى ، الذي سبقه الوحى اليبودى ، وكان من نتائت عذا اللقاء محاولات الجمع والتوفيق بين الفلسسفة والدين ، وازدمسار الغنوصية • كما حاول إفاوطين ( ٢٠٤ - ٢٧٠ ) استعادة تلك الوحدة المفتودة ، أعنى وحدة الفكر والوجود ، وتأسيس معناها من جديد ، في عالم ميكن مستعدا لتبولها • فقد كانت روما ، قاهرة اليونان ، تتطور وتتئذ على أرضية اجتماعية وعملية أساسا ، وكانت تصنع من كل ما هو موجود شيئا روما ، وبدأت النظرة الى ، الفورس ، أي الطبيعة الحيسة الألهية ، على أنها طبيعة جاددة patura وموضوع يمتلك • لكن روما ماكان في مقدورها الافلات من ذلك المصير المحتوم الذي يصدق على كسل ماكان في مقدورها الافلات من ذلك المصير المحتوم الذي يصدق على كل من اشكال الوجود ، مهما صغر ، صدقه على الإمبراطورية الرومانية نفسها، وأعنى به : أن كل انتصار ارهاص لانهيار •

في هذه الحقبة الأحيرة من تطور العالم القديم ، نستطيع أن نتبين بوضوح ، فكرة ، الاغتراب الميتافيزيقي عند عند أفلوطين ، فالمعروف أن فلسة فلفوطين تدور حول مقولة أساسية مؤداها أن ، الواحد ، ، أي الوجود غير المحسوس ، من شانه أن يفيض ، أو بالأخرى يفض نفسه ، متخارجا على هيئة كثرة من الموجودات المتناهية والتجليات المحسوسة كعالم الطبيعة والمادة في أدنى درجاتها ، هذا الفيض التلقائي ، أي تخارج الواحد وتجليه في أدنى درجاتها ، هذا الفيض التلقائي في صورة أولية بسيطة (١) ،

بانقضاء العالم القديم تنقض مرحلة من التفكير ، ويجىء العالم الوسيط ويتطور في ظل تراث ديني يطبع المرحلة الجديدة من الفكر بطابع يميزها عن

<sup>1.</sup> Lichtheim, G., "Alienation", International Encyclopdia of the Social Sciences, Vol. 1, P. 264.

المرطة السابقة • فالكلية الشاملة لكل ما هو موجود ( العالم ) اصبح ينظر اليها في هذه المرحلة الجديدة على أنها موجود مخلوق من العدم nihilo بفعل من الوجود الحق ، الوجود على الأصالة ، أى الله • وبتعبير آخر ، لم يعد العالم هو صيرورة « النوزس » ( الطبيعة الحية الالهية ) ، بل صار خلقا مآله الانتهاء والفناء • من هنا ظهرت ثنائية جديدة ، هى ثنائية الحق ( الله ) والخلق ( العالم ) ، فكانت من بين ثنائيات عديدة هى الشغل الشاغل لجمهرة الفلاسنة والمتصوفة في العصور الوسطى •

ولقد كان ابن عربى من بين هؤلاء المفكرين السندين تناولوا بالشرح والتنسس علاقة الله بالعالم في اطار مذهبه القائم على وحدة الوجود • وفي ثناما تناوله لهذه العلاقة نجد عنده « فكرة » الاغتراب بمعناها البتافيزيقي على نحو أكثر تطورا عما كانت عليه عند أفلوطين ٠ ففي كتابه « فصوص الحكم " يقول مانصه: « لما شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسني التي لا يبلغها الاحصاء أن يرى أعيانها ، وإن شئت قلت أن يرى عينه ، في كون . جامع يحصر الأمر كله ، لكونه متصفا بالوجود ، ويظهر به سره اليه ، فان رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفسه في أمر آخر يكون له كالرآة ، فانه يظهر له نفسه في صورة يعطيها المحل المنظور فيه مما لم يكن . يظهر له من غير وجود هذا المحل ولاتجليه له ، (١) • واضح من هذا النص ان ابن عربي يقدم لنا شرحا فلسفيا وتأويلا أنطولوجيا بالغي العمق لذلك الحديث القدسي الذي يقول الله فيه عن نفسه : « كنت كنز محفيا فأحببت أن أعرف مخلقت الخلق » • ولكن مضمون النص يدل على أن ابن عربي قد قام بتحوير جوهري في قراءة هذا الحديث ، فبدأ وكأنه يقرأ على النحو التالي : « كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف نفس فطقت الخلق » • فالنص يستقيم -مع هذه القراءة الأخررة ، ذلك لأن الله ، بحسب مضمون النص ، كان قدل . الخلق في حالة بطون أو تداخل خالص ، فلما أراد أن يعرف نفسه ، تجلى في شيء آخر ، هو الكون ، كان له كالرآة ٠ وهكذا ، صار الله في حالة ظهور أو تخارج كامل ، أي اغتراب ميتافيريقي ٠

<sup>(</sup>١) ابن عربى ، فصوص الحكم ، القاهرة ، تحقيق الدكور أبو العلا عفيفي ص ٨٤ \_ ٤٩ .

ولو انتقلنا الآن من عالم العصور الوسطى الى العالم الحديث ، لوجدنا مرحلة ثالثة من التفكير ، لها من الخصائص مايميزها عن الرحلتين السابقتين ، فالفكر الأوربي الحديث قد حل وحدة الكلية الشاملة للطبيعة ( الفوزس ) . وعارض فكرة الخذَّق ، وخلق العالم من العدم ، واكتشف الأنا ، أنـا الذات الانسانية ، بوصفها شيئا مفكرا res cogitansa ، وقابل بينها وبن الأساس ظهرت ثنائية الذات والموضوع بصورة لم يسبق لهـــا مثيــل . فالامتثال ، والعقل ، والوعى ، والعلم ، كلها توى تؤسس امكانية ادراك، العالم اللامتناهي ، وتتقدم كلها في الطريق الذي تمتد عبره ارادة القوة لبذا الإنسان الحديث الذي شرع في غزو كل ماهو موجود والتلاكه والسيطرة عليه ٠ ولم تعد تواجه الوعى الذاتي للانسان أو ارادته أية حدود ، ذلك أن الانسان قد أصبح بفضل التكولوجيا قادرا على تغيير كل شي، وعلى تانيس المعنيعة ، أى أضفاء الطابع الانساني عليها ، وتسخيرها لخدمته ، وعلى هذا بات واضحا ان النزعة العقلية والنزعة الانسانية ، وكذلك علوم الطبيعة وعلوم الانسان ، فضلا عن الفاعلية النظرية للانسان وممارسته العملية - كانت تسير كلها ، ولا تزال ، في هذا التيار الذي قدر له أن يجرف كوكبنا الأرضى باسره ، لكن هذه المسيرة كانت من الاندفاع والسرعة بحيث لم تستطع، في بعض الأحيان، التوقف أمام الأزمة التي كانت تخفى خطر العدم والعدمية ، وهو الحطر الذي مازال يتربص بنا ٠

كان ديكارت ، والموسوعيون الفرنسيون ، وفلاسفة عصر التنوير ، ومفكرو « المثالية الألمانية » ( البتداء من ليبنتس حتى هيجل ) هم أبطال هذه المسيرة المظفرة لكل من « الأنا أفكر » ، والذات الترنسندنتالية ، والروح المطلق ، ومع ذلك كانت تسمع أيضا في أثناء المسيرة أصوات أخرى ، هي أصوات المنير والتحدير ،

فالعالم فى نظر الفكر الحديث طبيعة وروح ، أى واقع وفكر ، فى آن معا ، ويريد الانسان أن يعرف هذا العالم عن طريق الامتثال ، كما يربد تفسيره وتغييره ، فالانسان هو هذه الذات (شبه المطلقة ) التي تصنع الموضوعات وتكونها بالاشتراك مع الذوات الأخرى ( المجتمع ) ، والتي تحراك،

القوى الرهيبة للتكنولوجيا في صراعها مع الطبيعة ، لكن هذا الانسان الحديث الذي راح يمتلك العالم ويسيطر عليه ، بدأ يفقد ذاته ويحسر بفسه ومن ناحية أخرى نرى الفكر الأوربي الحديث يكشف ، أثناء محاولته قهر الوجود ، عن ميل قوى نحو التفكير في العالم ، لا من حيث هو كلية شاملة ، بل من حيث هو مقسم الى مناطق ، مثل الطبيعة ، والتاريخ ، والانسان ، والمفن ، ١٠٠ الخ ، ولكل منها منظور خاص ، يحاول أن يتناول ، من خلال فتحته الضيقة ، الواقع بكل انساعه وثرائه ، من هنا انحلت الكلية الشاملة للوجود وتفتتت أجزاء أجزاء ، وتكاثرت بالتالي المذاهب وتضاربت فيما بينها ، فهناك المذهب النفسي يقابل المذهب التاريخي ، أو المذهب المنطقي الذي يعارض المذهب التجريبي، الذي يواجه المذهب الطبيعي ، والمذهب الواقعي ١٠٠ الى آخر هذه المذاهب أو المذهب المنافي المذي يناقض المذهب الواقعي ١٠٠ الى آخر هذه المذاهب المتعارضة الذي يناقض المذهب الواقعي ١٠٠ الى آخر هذه المذاهب المتعارضة الذي ترتد ، في نهاية الأمر ، الى ثنائية الذات والموضوع ٠

خلاصة القول أن الفكر الأوربى الحديث أسند الى الانسان ، ولأول مرة فى التاريخ ، دورا متميزا حين وضع الأنا الذى يمتلك العقل والوعى الذاتى بوصفه شيئا مفكرا ، حين نسب اليه ، أو بالأحرى ألحق به ، الشيء المتد برمعت الواسعة باعتباره مجالا للعمل وممارسة الارادة ، وعلى هذا ، صارت الذاتية الانسانية هى الأساس ( الموضوعي ( لكل ما هو موجود ، وأصبح العالم ( الكون الأكبر ) يتكون من خلال عالم الذات وعالم الموضوعات ( الكون الأصغر ) ، وأخذ الانسان ، سواء فى معرفته أو فى عمله ، يتصرف فى الموضوعات ويدركها فى الامتثال (١) .

فلو تساءلنا الآن ، وبعد أن عرضنا الفروض السابقة الميتافيريقية التى تكمن فى الفكر الحديث ، أين عسانا نجد الاغتراب بمعناه الميتافيزيقى عند فلاسفة العصر الحديث ، لكان كنت ( ١٧٢٤ – ١٨٠٤ ) هو أول من يرد على ذهن من يحاول الإجابة عن هذا التساؤل ، صحيح أن كنت لم يستعمل

<sup>1.</sup> Cf. Heidegger, L'époque des "Conceptions du monde" un Chemins qui ne ménent null part, tr. fr par Brokmeier, Paris. Gallimard, 1962, PP 69 - 100.

Fwitter: @abdulllah1994

في فلسفته و كلمة به الاغتراب ، لكن و الفكرة ، نواها ماثلة بين سطور قلسفته الابستمولوجية والأخلاقية على السواء • فضلا عن أن الفلاسفة الذين جاءوا بغده ، وخاصة فشته وشار وهيجل ، فد استخدموا و كلمة ، الاغتراب أثنا، مناقشتهم لفلسفته •

### کنت

## الشكلة الابستمواوجية وجانبها التاريذي

في نهاية القرن الثامن عشر أخذت المتناقضات الاجتماعية تزداد ، ونصافرت مع تطور النزعة العقلية في المجتمع الرأسمالي و وكلما ازدادت أمور الواقع التاريخي والاجتماعي تأزها وازداد الطلب على الفلسفة من حبث مي بحث عقلي حر عن الحقيقة الكلية ، أو بعبارة أخرى ، ازداد اللجوء الى « صوت الوعي » أو الضمير ، أو العقل ، بغية السيطرة على هذا الواقع الممزق ، وتنظيمه ، وترشيده ، وتوحيده في وحدة شاملة .

فهل تستطيع الذات أن تصل الى قوانين عامة وحقائق ذات صحة شاملة ، تيسر لها التحكم في الواقع وتنظيم اشكال الحياة السائدة ؟ . كانت تلك مى المشكلة الأساسية التي بدأت منها فلسفة كنت ، وهي مشكلة تتعلق بيقين المعرفة وصدقها ، وعلى المستوى الايستمولوجي ( المعرف ) . كانت نقطة البدء هذه تقوم على نفس الدعامتين اللتين قامت عليهما فلسفة كل من بيكون ( ١٥٦١ – ٢٦٢٦ ) وديكارت ( ١٥٩٦ – ١٦٥٠ ) ، وهما الحفاظ على المعرفة من لخطار التامل المدرسي الغيبي من ناحية ، وتمكن الانسان من السيطرة على الطبيعة من ناحية أخرى .

غير أن هذه المشكلة لم تكن فقط مشكلة فلسفية تنتمى الى نظرية المعرفة ، بل كانت أيضا مشكلة تاريخية ، تتعلق بمصير الانسان \_ ففى الوقت الذى كان فيه الفلاسفة الانجليز ، من أمثال لوك وهيوم ( ١٧١١ \_ ١٧٧٦ ) يعتقدون أن التجربة هى المصدر الوحيد للمعرفة ، وأن الذات أو العقل لايستطيع أن يصل الى قوانين وأفكار عامة ، فيحكمون بذلك على

العقل ، وبالتالي على الانسان ، بالخضوع والاستسلام للواقع ، وبالانحصا في حدود ما هو قائم وكائن - كان كنت يسعى الى تاسيس ميتافيزيتا للطبيعة والأخلاق على السواء ، ولا يكون التأسيس عنده الا بتجاوز التجربة - دون التحلى عنها كنقطة ابتداء ضرورية - الى الشروط العقلية التي تجعل التجرية ذاتها ممكنة ٠ هذه الشروط عبارة عن صور ومبادى، كلية . تنتمى الى بناء الذهن البشرى ، مهمتها تنظيم المطيات الحسية التي ترب الى الذهن ، عن طريق الحواس ، أشتأتا مشتتة ، فهناك صور « الحساسية sensibilité مثل الزمان والمكان ، وهي تقوم بالتأليف بين كثرة المعطبات المصطربة في نظام زماني مكانى متصل · وهناك مقولات « الفهم intellect » مثل السببة والجوهر ، وهي تقوم بضم مختلف التأليفات في علاقة ضرورية شاملة هي علاقات السبي والسبب ، والجوهر ٠٠ المخ وأهم ما تتميز ب هذه الصور المقولات التي هي قوام العقل البشري ، بأنها قبلية apriori بمعنى انها لا تنشأ عن التجربة ، وإن كانت تصدق على كل تجربة ٠ كما تتميز بأنها مشتركة عامة بين الجميع ، وبالتالي شاملة ، أي تستخدم في كل فعل من أفعال المعرفة • على هذا النحو ترجع التجربة الى الصور والمقولات، ولا تكون الا بها ، ولما كانت الصور والمقولات هي التي تكون العقل ، كانت التجربة نتاجا للعقل وترتد اليه • وبعبارة أخرى نقول : أن الموضوع يتوقف ، من لغاحية للعرفية ، على الذات ، والفكر أو العقل هـ والذي. ينشر قوانينه على الطبيعة (١) .

على أن كنت ، حين يبين امكان تجاور التجربة الى شروطها القبلية . يبين في نفس الوقت استقلال العقل وقدرته على تجاوز الواقع ، وتشكيله وفقا لتصوراته الشاملة • كما أنه يبين حرية العقل ازاء واقع ممزق في مجتمع حافل بالمتناقضات ، فالانسان لا يستطيع أن يتجاوز الواقع القائم بالفعل ويحقق ما ينبغى أن يكون ، الا بالعقل وماله من أفكار عامة ذات صدق

<sup>(</sup>۱) انظر في تفصيل ذلك فصل « الاستطيقا الترنسندنتالية » من كتاب « نقد العقل الخالص » وهو الفصل الذي يتناول فيه كنت المعرفة الحسبة والدور التنظيمي لصورتي الحساسية : المكان والزمان • وكذلك فصل « الأنه لوطيقا الترنسندنتالية » حيث يتناول نيه درو الفهم في اللعرفة ، وكيف أن همرفتنا بالطبيعة ترجع ، في نهاية الأدر ، الى مقولات الفهم •

Twitter: (@abdulllah 1994

شامل ، هذا هو الجانب التاريخي لهذه المشكلة الايستمولوجية ( العرفية ) ولذلك ، لم يكن غريبا أن يربط كنت بين تأسيس ميتافيزيقا الطبيعة وتأسيس ميتافيزيقا الأخلاق ، بين العقل النظرى والقعل العملي ، بين مبادئ العقل الموخدة الشاملة واقامة دولة عالمية واحدة •

## الاغتراب وثنائية الذات والمؤضوع

تقتصر المعرفة عند كنت عملى معرفة الظواهر Erscheinungen بل المظاهر noumena فالحساسية لاتدرك الأشياء في ذاتها noumena بل المظاهر الخارجي الظواهر، أي الظواهر فقط ومغ ذلك لم يكن كنت ينكر الواقع التجريبي والخارجي الظواهر، في رأيه فهو لا يعد الظواهر، أو ماها و ذاتية خالصة و فلك لأن الظواهر، في رأيه وتقترض الأشياء في ذاتها وترتبط بها وهو ينظر التي الأشياء في ذاتها أنها والانطباعات و ولما كانت الاحساسات والانطباعات ولما كانت الاحساسات والانطباعات أو الظواهر وتدخل في صور الذهن ومقولاته ولهي قابلة للمعرفة والانظباعات أو الظواهر وتدخل في صور الذهن ومقولاته ولمنها تقوم خارج مور الذهن و على الاطلاق والنها تقوم خارج مور الذهن و على الاطلاق والنها تقوم خارج مور الذهن و على هذا الأساس قسم كنت العالم الى قسمين والظواهر والشياء في ذاتها والأشياء كما هي في الحقيقة من ناحية أخرى و والغرفة عنده لا تكون الا بالقسم الأول والي الظواهر والمقط في الحقية أخرى والغرفة عنده لا تكون الا بالقسم الأول والي الظواهر والمقط والحية أخرى والغرفة عنده لا تكون الا بالقسم الأول والله المورة والمناس قسم في الحية أخرى والنعرفة عنده لا تكون الا بالقسم الأول والمالية المورة والمناس في الحية أخرى والنعرفة عنده لا تكون الا بالقسم الأول والمالي الظواهر والمناس في الحية أخرى والنعرفة عنده لا تكون الا بالقسم الأول والمالية والمناس في الحية المناس في المناس في المناس في الحية أخرى والنعرفة عنده لا تكون الا بالقسم الأول والمالية والمناس في المناس و المناس في المنا

فقد كان هيجل ، هيما يقول ماركيوز ، يرى و أن هذا العنصر الشكاك في فلسفة كنت يميء الى المحاولة التي بذلها لانقاذ العقل من هجروم التجريبين ٠٠٠ فما دامت الأشياء في ذاتها بمناى عن قدرة العقل ، فان العقل يظل مجرد مبدأ ذاتي لا سلطان له على البناء الموضوعي للواقع ومكذا ينقسم العالم قسمين منفصلين ، الذاتية والموضوعية ، والفهم ، أعنى والفكر والوجود ، ولم يكن هيجل ينظر الى هذا الانفصال على أنه مشكلة والمستمولوجية أساسا ، فلكم أكد أن العلاقة بين الذات واللوضوع ، أعنى تضادهما ، تشير الى صراع عينى في الوجود ، وأن حلها ، وهو اتحاد

الأضداد ، مسئلة تنتمى الى المجال النظرى ، وقد وصف فيما بعد الصورة تتاريخية لهذا الصراع بأنما اغتراب Entfremding الذهن أو الروح ، ويعنى بذلك أن عائم الأشياء ، ، الذى هو أصلا نتاج عمل الانسان ومعرفته، أصبح مستقلا عن الانسان ، وصارت تحكمه قوى وقوانين لا يمكن التحكم فيها ، ولم يعد الانسان يتعرف على ذاته من خلالها ، ، وفي الوقت ذاته أصبح الفكر منشقا على الواقع ، وأصبحت الحقيقة مثلاً أعلى عاجزا ، يحتفظ به الفكر ، على حين ترك العالم القعلى بهدو، وخارج نطاق تأثيرها » (١) ،

## الحرية الأخلاقية والعجـز السياسي:

وأذا كان كنت قد قسم العالم ، في اطار نظريته في المعرفة ، قسمين : الظواهر من جهة ، والأشياء في ذاتها من جهة أخرى ، نفافه قد قسم الملانسان أيضا في اطار فلسفة الأخلاقية ، قسمين : الانسان كما يظهر م أى الإنسان الواقعي الذي ينتمي الي عالم الظواهر الطبيعية مو والانسان كما هو في الحقيقة ، أى الانسان الثالي الذي ينتمي الي عالم العقل والواحب homo noumenon وبذلك انفصل الانسان نصفين ، والواحب عالم الطبيعة من ناحية وعالم العقل من ناحية أخرى ، وكان كنت يرى أن احترام القانون الخلقي لا يكون الا بالانصات الصوت العقل أو الواجب ، والانفصال التام عن الطبيعة ، وهي الأهوا، والانفعالات والعواطف ، وكان الهدف الذي يسعى كنت اليه من وراء فلسفته الأخلاقية أن يتعلم الانسان العالم فوق ذاته الواقعية الخاضعة فلسفته الأخلاقية أن يتعلم الانسان العالم فوق ذاته الواقعية الخاضعة الطبيعة وحكم الضرورة ، وأن يكون انسانا مثاليا ، أى ذاتا مطلقة تتمتع بالحربة ،

كتب كنت فلسفته في فترة تاريخيسة ( القرن الثامن عشر ) ، كان المثقنون الألمان فيها يدركون عجزهم السياسي ، أي عدم قدرتهم على تغيير المجتمع ، وجاءت فلسفته الأخلاقية فكانت بمثابة تعويض عن هذا العجز السياسي ، وهذا ما قصد الله ماركس حين كتب في « الايديولوجيسة

<sup>(</sup>١) ماركيوز ، الطفل والثورة ، ص ٤٦ ٠

الألمانية ، يقول ، وإن كنت قد حول تحديدات الارادة البرجوازية الفرنمية وعي تحديدات نشأت عن أسبابهادية - إلى تحديدات ذاتية خالصة الارادة الخيرة ، ، للارداة الانسانية ، وجعل منها بالتالي مسلمات أخلاقية ، (١) ولذك ذهب كنت إلى القول بأن الاشباع الخلقي لا يتحقق في عالم الطبيعة ، لأنه عالم تحكمة الضرورة ، بل يتحقق في عالم العقل الذي تسوده الحرية ، أو بعبارة أدق ، يتحقق في داخل القلب الانساني (٢) ، فازاء العالمات الاجتماعية والاقتصادية والاقطاعية الفاسدة في المانيا ، وازاء العجز السياسي عن تغير عذه العلاقات ، نرى كنت يقدم الحرية بوصفها حلا لازمة عصره ، لكن هذه الحرية ليست خزية سياسئة ، وإنما هي حرية أخلاقية و حوانيه ، خاصة ،

والمعروف أن كنت كان قد أصدى على المحسرية الأخلاقية وغيرها من الدركات الأخلاقية الاساسية مثل النواجب والضمير والارادة الخيرة اطابعا شمولا ما يدل على رغبته في تعميق المعطيات الأخلاقية وتأسيسية ميتافيزيقيا اكما يدل على الحاجة الماسة الى تعويض اخلاقي عن عجز سياس ملموس واذا كان قد شك في امكان معرفة الانسان لمامية الطبيعة افائه لم يشك لحظة واحدة في الحرية الاخلاقية وهذا يعنى أن كنت كان يعلق أهمية كبرى على الأخلاق الورية الاخلاقية وهذا يعنى ألكنتية كانت أهمية كبرى على الأخلاق ، وكا نيجعل المعقل العلمي الصدارة والأولوية على والعقل النظرى الأولى المخلق الكنتية كانت تقدم للانسان الذي كانت تطحنه ظروف تاريخية بالغة التعاسة اوالذي كان يعجز عن تغييرها بارادته السياسية كانت تقدم لهذا الانسان عالم الواجب أن العقل اكان يجد فيه عزاء وجزاء الوان شئت قلت عوضا اعلم الواجب أن العقل الواقع من تمزق وتازم وضياع وضياع والمائية التعانية في عالم الواقع من تمزق وتازم وضياع والمنائية المنائية المنائية المنائية المنائية والمنائية وا

هذا ، في الحقيقة ، نقد يوجه الى فلسفة كنت من منظور علم الاجتماع

<sup>1.</sup> Marx, German Heology, Moscow, 1964, P. 209.

<sup>(</sup>٢) كتب كنت في حتام كتابه « نقد العقل العملي » هده العسارة الشهيرة : « شيئان يملآنني اعجابا السماء ذات النجوم فوق رأسي والقانون الأخلاقي في قلبي » •

المعرفى الذى من مبادئه أن الفكر مرتبط بالحالة الاجتماعية التى يبرز فيها • فضلا عن أنه يستلهم روح الفلسفة الماركسية التى تدرس تاريخ الفلسفة من زاوية العلاقة بين الأفكار ( الأبنية الفوقانية ) والظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ( الأبنية التحتانية ) التى ظهرت فيها هذه الافكار (١) •

لكن الذى يعنينا ، بدرجة أكبر ، فى هذا الفصل انما هـو ذلك النقـد الذى كان قد وجهه الى كنت اثنان من أتباعه ، كان لهما تأثير كبير على هيجل ، وأعنى بهما : فشته وشلر ، فهو نقد ينطلق من أسس ميتافيزيقية خالصة ويهدف الى تجاوز كنت ، واعتمامنا بهذا النقد لا تعدى بأية حالة ما يتعلق منه بموضوعنا الا ومو الاغتراب ،

#### فثمسته

### الاغتراب بمعنى التخيارج:

كان حدف فشته من وراء فلسفته أن يعبر تلك الهوة التى أقامها كنت بين عالم الظواهر من ناحية وعالم العقل أو « مملكة الروح » كما تكشف عنه التجربة الأخلاقية من ناحية أخرى • كما كان يحاول أن يقدم للحرية تفسيرا جديدا ، يكون معقولا ومقبولا ليس فقط من زاوية الوعى الخلقى والفاعلية العملية أو العقل العملى للانسان ، كما فعل كنت ، بل وأيضا من زاوية علاقة الانسان بعالم الظواهر ، وقد وجد فشته أن اثبات ذلك أمر ممكن بفضل مذهبه المثالى ، ففى رأيه أن الانسان يبدو وكأنه مقيد بأغلال الضرورة ، لأن وجوده الجسمانى قد وضعه فى هذا العالم الظاهرى الذى تحكمه القوانين

انظر في تفصيل ذلك الدراسة التي يتبها جولدمان عن فلسفة كنت: (١) أنظر في تفصيل ذلك الدراسة التي يتبها جولدمان عن فلسفة كنت: Goldmann, L., Introduction a la Philosephie de kant, Paris, Galimard, 1963.

الضرورية و لكن فشته كان ينظر الى عالم الظواهر على أنه نتاج عملية ابداعية خلاقة يقوم بها الروح و ولما كان الانسان روحا فى جوهره ، فهو اذن ليس مجرد جزء من عذا العالم ، بل هو بالأحرى أساس أو سيب وجود العالم نفسه ، ويستطيع بفضل ما لديه من وعي وعقل أن يسيطر على العالم وأن يتحكم فيه واذا ما استطاع ذلك كان حرا بأصالة .

في هذا السياق ، وبالذات عندما كان يتحدث عن تلك العملية التي يوجد بمقتضاها العالم الظاهرى ، استعمل غشته الكلمة الإلمانية Entaeusserung

التي استعملها فيما بعد هيجل والتي تدل على الاغتراب وكان غشته يقصد بهذه الكلمة ، تخارج الموضوع عن الذات ، فالموضوع من وضع الذات وتجل من تجلياتها ، وبعبارة أخرى فان العالم الظاهرى ( الموضوع ) انما هو نتاج الروح ( الذات ) ، انه ليخرج ، الظاهرى ( الموضوع ) انما هو نتاج الروح ( الذات ) ، انه ليخرج ، أي عن الروح ويضعه الروح بوصفه شيئا آخر غيره ، غريبا وخارجا عنه ، وقد أطلق غشته على هده العملية اسم Entaesserung أي التخارج ، والاغتراب من جانب الروح (١) ،

## التخسسارج شرط الوجسود:

ان الوجود عند فشته لا يكون الا اذا تجلى وظهر ، أى تحارج واغترب عن ذاته ، وهذا ما قام بتوضيحه فى كتاب « التنبيه على الحياة السعيدة » الذى كان فى الأصل محاضرات كان قد قد القاها فى جامعة برلين عام ١٧٥٦ ، ففى رأيه أن وجود الموجود هو « فى وجوده خارج نفسه » أى فى وجوده الفعلى الخارجي ، أى تواجده ، ان الوجود ود الفعلى الخارجي ، أى تواجده ، ان الوجود ولشرط الظاهري للوجود ، وينظر فشته أنه التواجد بالخصرورة ، هذا هو الشرط الظاهري للوجود ، وينظر فشته الى التواجد بكلمة الصورة هنا شيئا آخر سوى تخارج الوجود بالنسبة الى القصود بكلمة الصورة هي الاسم الذي يطلق على التواجد منظورا اليه على أنه مناهي الوجود ، انها صورة ورسم المناه المن يطلق على التواجد منظورا اليه على انه تجلى الوجود ، انها صورة ورسم المناه المن

<sup>1.</sup> Schacht, Alienation, op. cit,. P. 14.

المعرفة أيضا ، ففى المحاضرة الخامسة نرى فشته يتحدث عن طابع المعرفة بوجه عام ، التى ما عن الا صورة image بسيطة لوجود معطى ، ، ويصف في المحاضرة الثالثة المعسرفة ، بأنها التواجد المطلق أو التجلى والتكشف للوجود في صورته forme الوحيدة المكنة ، (١) .

وثنائية الوجود وصورته التي ينظر اليها فشته على أنها هي الشروط الظاهري الوجود ، تنتمي \_ فيما يقول ميشيل هنري \_ الى ماهية التجلي بما هي كذلك • ان وجود الله نفسه ( أو ماهيته ) ليتمثل في تواجده ، أي تخارجه واغترابه عن ذاته ، متوجها نحو آخر ، يكون شرطا « لوجوده » ومعرفته لذاته • ويعرض لنا هنري تفسير فشته لقدمة انجيل يوحنا ( التي تقول : « في البدء كان الكلمة ، والكلمة كان لدى الله والكلمة هو الله ٠٠٠ » ) على نحو يستخرج معه فشته الفروض, رالأفكاد لأنطولوجية الكامنة في هذه القلدمة • فتعريف الله بأنه عو الكلمة معناه فهم الوجود الالهي على أنه تواجد وتخارج • انه يتجلى وفقا للشروط التي تؤلف ماهية التجلى ، أعنى وفقا لماهية الألوهية ذاتها • فتواجد الله هو الذي يكون ولقع الوجود الألهي • ووجوده هو تواجده ، أي تخارجه واغترابه عن ذاته وتوجهه نحو آخر • التوجه نحو الآخر ، أي التخارج ، شرط أنطه عجي الوجود ، لكي يكون ظاهرة • فالوجود لا يكون ظاهرة الا اذا كان على مسافة من ذاته من ذاته الأوجود ، لكي يكون ظاهرة • فالوجود لا يكون ظاهرة الا اذا كان على مسافة من ذاته المن ذاته المن ذاته الله والنه المناه والمناه المن فالوجود ، لكي يكون ظاهرة • فالوجود لا يكون ظاهرة الا اذا كان على مسافة من ذاته ال

هذا التفسير الذي يقدمه فشته لقدمة انجيل يوحنا ينكرنا بتفسير ابن عربي للحديث القدسي الذي قال الله فيه عن نفسه: « كنت كنزا مخفيا ٠٠٠» ، وهو التفسير الذي عرضناه في موضع سابق من هذا الفصل فعلى الرغم من أن تفسير ابن عربي يدور حول معرفة الله لنفسه وتفسير فشته يدور حول وجود الله ، فان التفسيرين يتشابهان في الفكرة الرئيسية ، وأعنى بها ضرورة التخارج ، أو التجلى في آخر ، أي الاغتراب حتى تتم المعرفة للذات ويتحقق الوجود ، وهذه الفكرة لن تفهم عهما كاملا الا من خلال

<sup>1.</sup> Fichte, Inition a la vie bienheureuse, cité par Henry, M. L'essence de la manifestation, Paris, P.U.F., I., 1963, PP. 82-83

<sup>2.</sup> ibid, P. 87.

الاطار الظاهرياتي ( الفنومنولوجي ) • ففي الوجود خارج الذات يصبح الوجود ـ لذاته ، آخرا ، انه يعترب عن ذاته • وفي هذا الاغتراب ذاته تتحقق شروط تجليه • الاغتراب بمعنى التخارج هو أذن شرط التجلى والظهور ، أي الوجود •

الاغتراب به ذا المعنى الميتافيزيقى ايجابى مقبول ، أذ لابد منه لكى يحقق الموجود ماهيته ويعرف ذاته ، سواء أكان هذا الموجود هـو الله أو الانسان(١) .

## شستكر

# الكلمة الألانية fremd (غريب):

أما فردريش شلر فعلى الرغم من أنه لم يستخدم الكلمتين الألمانيتين :

Entfremdung و Entfremdung الدالتين على الإغتراب ، فانه قد استخدم كلمــة fremd في كتابه « رسائل في التربة الجماليــة للانسان » فهو يتكلم عن الانسان حين يعانى ويكابد « حالة كونه غربيا fremd تحت ظروف وأحوال لا انسانية » ، وكان يقول عن « الروح التأملية » التي تسعى وراء أمتلاك أفكار خالدة أنها « أصبحت غريبة في هذا العالم المادي » ، وقد تكون هذه العبارات ، فيما يرى شاخت ، هي التي دفعت هيجل الي استخدام مصطلح Entfremdung ( الإغتراب ) الدلالة على انفصال الانسان الحديث عن الدولة وعن العالم ، والدلالة على انحال المنال النسان الحديث عن الدولة وعن العالم ، والدلالة على انحال المنالة على انحال المنالة على انحال النسان الحديث عن الدولة وعن العالم ، والدلالة على انحال المنالة على انحال المنالة على المنالة المنالة على المنالة المنالة المنالة على المنالة على المنالة على المنالة على المنالة على المنالة على المنالة على المنالة على المنالة المنالة المنالة على المنالة الم

<sup>(</sup>۱) ان الوعى عند فشته يتميز بالاتجاه نحو آخر غيره لملاقاته ومواجهته ، وهو ما يسميه بالاتجاه الموضوعي للوعى ، أي القصدية intentionalitè بتعبير هسرل فيما بعد « فإذا كان على الأنا أن ينعكس على ذاته يتأملها ، فأنه أن يستطع القيام بذلك الإ بانفتاحه من أجل أن يقوم بمواجهة ٠٠٠ والتجربة كلها عي هذه المواجهة للآخر التي هي في الوقت نفسه اكتشاف للذات ، وفي النهاية ، لن نفهم الا ما نواجها ولن نواجه الا ما نفهمه » .

<sup>(</sup>cité Par Hyppolit, L'idèe fichteenne de la doctrine de science et le Projet husserlien, in "Husserl et la Pensèe moderne", LC Haye, Nijhoff, 1959, P. 177.

Twitter: @abdulllah1994

خلك , الانسجام » القديم الذي كان قائما بين الفرد والمجموع ، بين الحزء والكل ، وهو الانسجام الذي كان موجودا في المجتمع اليوناني القديم(١) •

ولسنا نستبعد ذلك ، خاصة اذا عرفنا أن نظرة شاو الني اليونان ، التى بثها في كتابه « رسائل في التربية الجمالية للانسان » ، وهو الكتاب الذي طالما أعجب به هيجل ، قد كانت أحد العوامل الرئيسية في حماسة هيجل الشاب لليونان القديمة ، فقد نظر شلر الى اليونان على أنها هي النقيض لفلسفة كنت ، فيينما كا نكنت يمثل ، في نظره ، لحظة الذاتية ، والأمر الجازم الخلقى ، والصرامة العقلية ، والنزعة الصدورية الخالصة ، والتناهى ، كان اليونانيون القدماء يمثلون عنده حدس الجمال ، والتناغم والانسجام ، أو الكلية الشاملة ، والحياة « منقوشة على أوراق من ذهب » ، الحياة التي لا تعرف الإنفصال بين الوطن والمواطن (٢) ،

## الانسان الحديث بعضه يحارب بعضه :

لم تكن نقطــة البــد، في « رسائل » شلر مشكلة نظرية خالصــة . بقدر ما كانت مشكلة أخلاقية ، قد أثارتها في نفسه أحداث عصره ومشكلات مجتمعه • لذلك نراء يبدأ هذه الرسائل بتصوير الحالة الأخلاقية للانسان الحديث متأثرا في ذلك بالثورة الفرنسية وما أحدثته في نفسه وفي نفوس غيره من المثقفين الألمان من مشاعر •

فالانسان الحديث يعانى ، فى نظر شلر ، انقساما خطيرا فى شخصيته ، فهو موزع بين قوتين متعارضتين : قوة الحس ( أو الغريزة الحسية ) من ناحية أخرى ، وهاتان ناحية ، وقوة العقل ( أو الغريزة الصورية ) من ناحية أخرى ، وهاتان القوتان أو الغريزتان عيارة عن طبيعتين أساسيتين فى الانسان ، فالأولى تمثل الطبيعة الحسية ، أى ذلك الجانب الواقعى التجريبي من الانسان ، وأما الثانية فهى تمثل أو هى الانسان كما يظهر ، وكما يوجد « فى الزمان » وأما الثانية فهى تمثل

<sup>1.</sup> Schacht, Alienation, op. cit., P. 15.

<sup>2.</sup> Cf. Taminiaux, J., La Nostalgie de La Grèce a L'Aube de L'Idéalisme Allemande. Kant et Le Grecs dans L'itinèraire de Schiller, de Hoelderlin et de Hegel. La Haye : Nijhoff, 1967.

الطبيعة العقلية ، أى ذلك الجانب المطلق المشالي من الانسان ، أو هي الانسان في حقيقته ، كما يوجد « في المثال » • انها ذلك الشخص الحرر الذي يتجاوز نطاق الطبيعة بما فيه من ضرورة ويرتفع فوق فرديته ، ليصل الى مرتبة الجنس البشرى فيطبق العدالة لأنها هي العدالة ، ويدافع عن الحقيقة لانها هي الحقيقة •

ويرى شلر أن هناك صراعا بين هاتين الطبيعتين أو الجانبين في الانسان الحديث ، وهذا الصراع هو بمثابة مرض يعانى منه ليس فقط الانسان الحديث ، بل وأيضا الحضارة الغربية بأسرها ، وفي نظره أن حل هدا الصراع لن يكون بجعل الصدارة للعقل على الحس ، غيعمل العقل على قمة العواطف والانفعالات ، كما نادى ، فتلك دكتاتورية للعقل يرفضها شلر ، وانما الحل يكمن عنده في العمل على « التوفيق » بين الجانبين : جانب العقل وجانب الحس ، واقامة « الانسجام » بينهما ، « غالمهمة الكبرى للموجود الانسساني انها هي اقامة ذلك التآليف والانسلجام بين الطبيعتين : الحسية والعقلية » ، ذلك هو المثل الأعلى للانسانية جمعاء ، الطبيعتين : الحسية والعقلية » ، ذلك هو المثل الأعلى للانسانية جمعاء ، فاذا ما تحقاق الانسجام ، عاش الانسان « واحدا مع نفسه » ، أى في وينام واتفاق مع نفسه » ، أى حوا ، وافا لم يتحقق ، ظل « في صراع مع نفسه » بعضه يحارب بعضه (۱) .

على أن هناك عقبة تحول دون تحقيق ذلك الانسجام والتصالح بين الجانبين : الحسى والعقلى فى الانسان ، وهى تتمثل فى رغبة كل جانب توسيع رقعة انتشاره على حساب الآخر ، فلو حافظ كل جانب على وضعه دون تجاوز للحدود ، أو جور على مجال الجانب الآخر ، لتطابق وجود الانسسان فى « الزمان » مع وجوده « فى المثال » ، بمعنى أن يتحقق التوافق بين الانسان الواقعى والانسان المثالى ، وينتفى الصراع والشقاق بينهما ، وهذا ما كان يهدف اليه شلر من وراء دعوته الى « التربية الجمالية » ، فهذه التربة يهدف الى قهر ثنائية المادة والصورة ، والحس ( أو الطبيعة ) ، العقل ، تهدف الى تخر هذه الثنائيات بحيث بيتم التآلف والانسجام بين جميع قوى الانسان

<sup>1 —</sup> Schact, Akenation, op. Cit., P. 16

وملكاته ، فيحل الانسان الكلى المتكامل الحر محل الانسان المتصارع مع نفسه ، المنقسم على ذاته ·

وتحقيق « الانسجام » بين الحس والعقل ، بين الفرد والكل ، بين الطبيعة والكل ، ليس أمرا مستحيلا ، كما أن « الانقسام » والتمزق الذي يعانيه الانسان الحسديث لس قدر اأزليا لابد منه لكل انسسان • كلا ، فالانسجام بين هذه الثنائات المتعارضة ، كان قد تحقق بالفعل عند الانسان اليوناني القديم ، الذي لم يستشعر أي لون من ألوان الانقسام أو التصارع مع نفسه ومع العالم • فقد كان هناك ذلك « التوافق » أو « التنساغم » الذي كان قائما بين المدينة والفرد في اليونان القديمة •

صحیح أن شلر كان یری أن تصارع قوی الانسان وملكاته الذی تحیی قد تقسیم العلوم والعمل ، وهو ما یمثل انحلال التناغم الیونانی القدیم ، قد أفضی الی تقدم الحضارة ، لكنه ینبه الی ما یجره ذلك التصارع وذلك التفتیت من أخطار تهدد انسانیة الانسان • یقول فی عبارات تذكرنا بما كتب فیما بعد كل من هیجل وماركس من نقد لوضع الانسان فی المجتمع الصناعی الحدیث ، ما نصه : « لقد انفصلت المتعة عن العمل ، والوسیلة عن الغایة ، والجهد عن المكافأة • وعندما أصبح المرء غیر مرتبط ، فی عمله المهنی ، الا بجزء صغیر من أجزاء « الكل » فقد صار هو نفسه « جزءا »أو قطعة الا بجزء صغیرة ، أی شذرة انسان • ولما لم یعد الانسان یسمع الا رنین الاصوات الرتبیه المنبعثة من الترس الذی یقوم بتحریکة ، فانه لم یعد یقوی علی تنمیة الانسجام داخل وجوده • وعلی ذلك فانه بدلا من أن یقوم « بتانیس » طبیعته ، أی صبغ طبیعته بصبغة الانسانیة ، أصبح مجرد انعكاس لوظیفته وعمله المهنی ، ومجرد صدی لعمله »(۱) •

من هذا التحليل لبعض الفقرات من كتاب شار ، رسائل في التربية

<sup>1.</sup> quoted by Schacht, Alienation, op. cit., P. 16.

الجمالية للانسان » ، وهو التحليل الذي اعتمدنا في أغلبه على شاخت ، نتبين عدة أمور هامة ، نذكر منها على سبيل التلخيص ما يأتي :

أولا: أن الكلمة الألمانية fremd غريب ) كانت تطلق عند شلر لوصف حالة خلك الانسان الذى يعانى انقساما فى وجوده بين الواقع والمثال ، والذى يكابد صراعا فى داخله بين قوة الحس وقوة العقل وقد يبلغ هذا الانقسام وهذا الصراع درجة من العنف ، بحيث يطغى جانب على آلحر وتجور قوة على قوة أخرى ، فيختل توازن الانسان ، ويفقد بالتالى نفسه و والاغتراب عبهذا المعنى يحمل دلالة سلبية غير مقبولة ، ويشبه اى حد ما ، الاغتراب الذاتى عند روسو •

ثانيا : أن الذي يمثل هذا الإنسان المغترب ، أي المنقسم على نفسه ، انما هو في نظر شلر الانسان الغربي الحديث • قعلى الرغم مما أحرزه هذا الإنسان من تقدم حضاري ، بفضل تغلب ملكة العقل على العاطفة والحس وبنضل تقسيم العمل وتفتيته الى أجزاء ، الا أنه قد صار شدرة انسان ، فقد التناسق والانسجام بين ملكاته : فهناك مثلا « تضخم » في العقل والاحصاء يقابله « ضمور » في العواطف والأحساسيس • أما الانسان الذي كان يعيش في المجتمع اليوناني القديم ، فقد كان يمثل عند شلر الانسان الحر على الحقيقة ، لأنه استطاع أن يحقق الانسجام بين ملكاته وقواه المختلفة ، فكان حذلك « واحدا مع نفسه » •

ثالثا : أن الحرية تقوم في مقابل الإغتراب ، فحيث تكون الحرية ، لاكرز هناك اغتراب بالمعنى السلبى الذي ذكرناه • وعلى ذلك ، فاذا أراد الانسان الغربى أن يكون حرا ، فعليه أن يتحسرر أولا من أسر الواقع اللاانساني القائم على شريعة « العمل المنسترب » • وقد ذهب شلر الى أن اللعب ، من حيثهو غريزة ثالثة تجمع بين غريزتي الحس والعقل المتصسار عتين ، هو بمثابة « تحقيق فعلى للحرية » ، يتخلص الانسان خلاله من حالة كوفه غريبا ، سواء عن نفسه أو عن العالم (١) •

<sup>1.</sup> Cf. Miller, R., Schiller and the Ideal of Freedom, London, Oxford, 1970.

#### الاغتراب المنسافيزيقي:

على اننا في بعض المواضع من « الرسائل » نجد « فكرة » الاغتراب الميتافيزيقى ، بمعنى أن تضع الذات العالم خارج نفسها ، ثم تتأمله بوصفه موضوعا يمثل أمامها ، ويقوم هناك على مسافة منها • ففى ملحوظة له عن علاقة الانسان بالطبيعة كتب شئر يقول : « ما دام الانسان في حالته الطبيعية الفيزيقية الاولى ، يقبل الحس على نحو سابى فقط ، أى عن طريق الادراك الحسى فقط ، فإنه لم يزل واحدا ، أى متوحدا ، مع العالم تماما • وطالما كان الانسان نفسه هو العالم ، فليس هناك عالم بعد بالقياس اليه ، وأما حين يكف عن أن يكون واحدا مع العالم ، فهناك وهناك وهناك غقط يبدو له العالم بالفعل ، وتتميز شخصيته عن العالم • ولن يكون ذلك كذاك الاحين يضع الانسان العالم خارج نفسه ، ويقوم بالتأمل فيه ، (١) •

وفي موضع آخر يذهب شلر الى القول بأن فقدان هذه الوحدة المباشرة مع العالم، لن يكون على المدى البعيد أمراسينا مرذولا ، لأنه شرط ضرورى للوصول الى وحدة جميدة ، وحدة عقلية واعية ، تكون أكثر ثباتا وبتاء من الوحدة الطبيعية الاولى ، يقول : ان التأمل ليقذف بموضوعه بعيدا عنه ، وعلى مسافة منه ، فيحوله بذلك الى ملكية له حقيقية ، غير قابلة للفقدان أبدا ، ومن ثم يحفظه من تقلبات العاطفة » ، والتأمل هنا أقرب التى المساهدة في المجال الجمالي منه الى التأمل العقلى الصارم ، فاذا كان كنت قد أقام تعارضا بين الحواس والعقل ، فان شلر يرى أن في التأمل أو المشاهدة تصالحا وانسجاما بين هاتين الغريزتين المتصارعتين ،

وأيا كان الأمر فان فكرة شلر هذه عن علاقة الانسان بالطبيعة ليست سوى تنويع خاص به ، من بين تنويعات عديدة ، على لحن أساسى في تراث الثالية الألمانية ، وأعنى به أن الذات قضع الموضوع وتخرجه خارج نفسها وهى فكرة كان قد أخذها حيجل عنه من بعده ، في كتابه « ظاهريات الروح »،

<sup>1.</sup> quoted by Schacht, P. 17.

Fwitter: @abdulllah1994

رأن كان قد وسع من نطاقها ، بحيث تمتد لتشمل علاقة الانسان بالمجتمع والحضارة (أو الثقافة) أيضا •

فى نهاية هذا الباب الأول وقبل أن ننتقل الى الباب الثانى الذى، يتناول الاغتراب عند هيجل ، يتعين علينا أن نلقى نظرة خاطفة تسترجع ، من ثنايا التنصيلات والجزئات ، أهم معانى الاغتراب .

فهناك ، أولا المعنى الدينى : وهو انفصال الانسان أو العالم عن الله عن طريق فعل الخلق ، وفي التراث الدينى والتراث الغنوصى توجد علاقة وثيقة بين الاغتراب بهذا المعنى وفكرة الخطيئة وفكرة السقوط ، ويحمل ما تحمله هاتان الفكرتان من دلالات سلبية غير مقبولة ،

وهناك ، ثانيا ، المعنى القانونى : وهو انفصال المكية عن صاحبها خلال عملية النقل أو البيع • وغير ذلك من عمليات التنازل الطوعى • وقد انتقلهذا المعنى من مجال الاقتصاد الى مجال الفلسفة السياسية والاجتماعية، عند أصحاب نظرية العقد الاجتماعى خاصة ، فأخذ بعدا جديدا ، تمثل في نقل الحقوق الطبيعية والحرية الأصلية والتنازل عنها الى المجتمع عن طريق فعل التعاقد الاجتماعى • ويصبح الاغتراب بذلك عملية ضرورية وشرطا لا محيص عنه لقيام المجتمع المدنى السياسى •

وهناك ، ثالثا ، المعنى الفلسفى الميتافيزيقى : وهو تخارج الذات عن ذاتها على هيئة موضوعات وأفعال ، وهذا التخارج عملية ضرورية للوحيد ( أو التواجد ) والمعرفة ، وهو ايجابى مقبول طالما أن الذات مسيطرة على مخلوقاتها ، أما اذا استعبدتها هذه المخلوقات الى الحد الذى تنقسم فيا على ذاتها ، وبالتالى يضيع وجودها الحق الأصيل ، فهنا يكون الاغتراب ذا دلالة سلبية غير مقبولة ،

Twitter: @abdulllah1994

البائبالناني

الاغتراب عند هيجل

# الفضلالأول

# هيجسل السبباب

# ( في توبنجن وبرن )

# قيلسوف وليسد عمره:

انها لصورة شائهة تلك التى رسمها ، فى فترة من الفسترات ، غيلاة المركسية وغيرهم من المثاليين الانجليز ، لهيجل وفلسفته ، فقد قدموه لتا على أنه : فيلسوف تأملى صوفى ، صاحب أفكار مجردة مبتورة الصلة بالواقع ، يفسر العالم ولا يعمل على تغييره ، يبرر الأوضاع الاجتماعية والسياسية الفاسدة في عصره دون أن ينقدها أو أن يكشف عن الأسياب الموضوعية التى أدت اليها ١٠٠ الى آخر عناصر هذه الصورة التى وقرت في أذهان قراء الفلسفة زمنا طويلا ،

والواقع أن فلسفة هيجل ، بما فيها من تصورات ومفاهيم مجردة ، كانت ترتبط بارض الواقع وكانت تستند الى رصيد ضخم من التجارب الحية ، وهذا ما قصد اليه ماركيوز في كتابه « العقل والثورة » حين قال : « أن أشد مفاهيم هيجل تجريدا وميتافيزيقية ، هي ذاتها مشبعة بروح التحربة - تجربة عالم يعدو فيه غير المعقول معقولا ، ويتحكم بهذا الوصف في الواقع ، تجربة تكون فيها اللاحرية شرطا للحرية ، والحسرب ضمانا المسلم ، ، ، (١) ،

وقد كان لنشر مؤلفات الشباب لهيجل عام ١٩٠٧ أثر كبير في تغيير تلك الصورة الشائهة التي شاعت عن حيجل · فقد فتحت هذه المؤلفات ، من مختلف المذاهب من ذلك الوقت ، البحاب واسعا أمام الباحثين ، من مختلف المذاهب

<sup>(</sup>١) ماركيوز ، العقل والثورة ، ص ١٧ .

الفلسفية ، لاعادة النظر في فلسفة هيجـــل ، وبدأت تظهر الدراسات ، الواحدة تلو الأحرى ، لتوضيح العلاقات القائمة بين فلسفة هيجل بمفاهمها المجردة ، وعصره بمشكلاته العينية المختلفة ، فها هو واحــد من أصحاب هذه الدراسات ، وهو هيبوليت ، يدعونا الى التساؤل : الى أى حد تتعلق فلسفة هيجل في مجموعها بالأحداث السياسية والاجتماعية في عصره أكثر من أية مذاهب فلسفية أخرى ، ثم يضيف الى ذلك قوله : ان هيجل كان يتول : « ان قراءة الصحف هي صلاة الصبح عند الانسان الحديث ، وهذه العبارة تبين لناأن هيجل لم يكن بالفيلسوف المتصوف الذي يبتعد عن عصره بل تكشف على العكس من ذلك ، عن مفكر لم يغفل عن العوامل الاحتماعية والسياسية ، بل والاقتصادية التي شكلت الوضـــع التاريخي لألمانيــا في عصره (۱) ،

كان عصر هيجل عصر تأزم وتمزق ، وكانت فلسفته فلسفة أزمة ، على حد تعبير جوليانى وعصور الأزمات حافلة دائما بالتناقضات انتى تكمن وكلما عانى الانسان أزمة عصره ، كان أكثر وعيا بالتناقضات التى تكمن فيه وقد كابد هيجل بعمق أزمة عصره منذ شبابه الباكر ، وكشف لنا ، في مؤلفات الشباب خاصـة ، عن قدرة خارقة على تحليل التناقضـات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الألمانى ، وأدرك ، قبل كبركجور وبحس، وجودى نافذ ، طبيعة الآلام والاحباطات وألوان القلق التى كان يعانى منها الانسان في عصره(٢) .

والواقع أن كل أزمة تاريخية ما هى الا مشكلة أو توتر يتعلق بعلاقة الفرد بالمجتمع • وغالبا ما تتميز هذه العلاقة بحساسية شديدة تصنعها تلك الأزمة ، فاذا نظرنا الى فلسفة هيجل بعيون عصرنا ( أليس هو القائل في « محاضراته عن فلسسفة التاريخ » : أن المسؤرخ لا يستطع للنظر الى الماضى بعيون أخرى غير عيون عصره ؟ ) ، لوجدناها فلسسفة تضرب بجذورها في مشكلات الانسان ومشكلات الحياة الاجتماعية •

<sup>1.</sup> Hyppolite, J. "Etudes sur Marx et Hegel". Paris, Marcel Rivière, 1965, P. 83.

<sup>2.</sup> Gouliane, Hegel ou la Philosophie de La Crise, op. cit., P. 10. P. 12.

« غالتحربة الأساسية في غلسفة عيجل هي ، في رأى هيبوليت ، تجسرية العلاقات الروحية وتجربة صيرورتها : علاقة الانسان بالانسان والفرد بالمجتمع والانسان بالله ، والسيد بالعبد » (١)

بعدارة أخرى ، « التفكير في الحياة ٠٠٠ تلك هي المهمة ، . كما قال هيجل نفسه ، قاصدا بذلك أن « الحاضر » هو موضوع الفلسفة ، أما الماضي فان كانت له قيمة فهي قيمة تفسيرية فحسب : أي تفسير الحاضر بحيث يغدو مفهوما • فالحياة \_ حياة الفرد ، والثقافة ، والانسانية \_ هي الظاهرة التي تنقرض نفسها بحضورها المستمر المتجدد (٢) •

خلاصة التول أن فلسفة هيجل كانت ترتبط بمشكلات الحياة في عصره ومجتمعه ارتباطا وثيقا ، فهلو القائل : بان الفلسفة هي عصرها مستقطبا في الفكر ، ولا يمكن أن تفهم فهما كاملا وجددا ما في هذه الفلسفة من تصورات ومفاهيم مجردة ومصطلحات فنية ما لم ننظر اليها على ضوء تلك المشكلات ، وما لم نضعها في الاطار التاريخي العيني الذي ظهرت فيه .

ولعل تصور الاغتراب أن يكون من بين جميع تصورات عيجل أكثرها توضيحا لهذه المقولة عن ارتباط الفلسفة بعصرها • فكيف نشأ هذا التصور في فلسفة حيجل وتطور من بين مشكلات الواقع الذي كان يعبش فيه هبجل حتى صار هو « التصور الأساسي في كتاب « ظاهريات الروح » ، بحسب عنوان الفصل الأخير من كتاب لوكاتش عن « هيجل الشاب » ؟ وكيف تحول الاغتراب من مجرد اشكال تاريخي معاش ، ومن مجرد « كلمة » نقال عرضا ، الى « مصطلح » فني دقيق يقال قصدا ؟ •

<sup>1.</sup> Hyppolite, Etudes sur Marx et Hegel, op. cit., P 28.

<sup>2.</sup> Chatelet, F., Hegel, in "Histoire de la Philosophie, Vol. 5, Paris, Hachette, PP. 185-186.

# Fwitter: (a)abdulllah 1994

# مؤلفات الشباب واهميتها:

في العودة التي مؤلفات الشباب لفيلسوف كبسير ، فاتدة منهجية على جانب كبير من الأهمة ، ذلك لأنها تلقى على المؤلفات التى كتبها في سن النضج أو الشيخوخة أضواء ، تمكننا من ادراك دلالة هذه المؤلفات على نحو أفضل ، ألسنا نجد في انفعالات فترة الشباب التي كان يعيشها الفيلسوف أوما فيها من عواطف جياشة وتجارب حية عميقة ، ذلك الالهام الذي سرى في حياته كلها وفي فكره كله ؟ ألا توضح المؤلفات التي كان يكتبها في سن الشباب التي تسبق عادة بناء الذهب في سن النضج ، حيث تحلل فيه المعتقدات محل الشكوك والإجابات محل الأسئلة ـ أقول : ألا نوضح معنم اليقين الذي بلغه أو الحقيقة التي توصل اليها ؟ ، صحيح أن هذه الحقيقة ، أي المعرفة المتهينية المتسقة ، تبرر نفسها في ذلك البناء المذهبي التصوري أما الذي يعبر عنها وتتجسد هي فيه ، ولكن هناك مبررا آخر لا يقل عن الأول أممية ، وأقصد به تلك التجربة الحية التي أعمل فيها الفيلسوف فكره ، فتحولت بعد ذلك الى بناء مذهبي تصوري يتميز بالصرامة والاحكام ، فالذهب العظيم غالبا ما يكون تعبيرا عن تجربة عظيمة ،

ومنذ أن اكتشف الفيلسوف الألمانى دلتاى ( ١٩٢٣ – ١٩١١ ) مؤلفات الشباب لهيجل عام١٩٠٥ ، وهى المؤلفات التي قام نول Nohl بنشر الجانب الأكبر منها عام ١٩٠٧ ، تحت عنوان ، مؤلفات الشبباب الدينية لهيجل الأكبر منها عام ١٩٠٧ ، تحت عنوان ، مؤلفات الشبباب الدينية لهيجل بيستهدف أصحابها لحياء فلسفة هيجل واظهار الجوانب الحية في مذهبه على ضوء مؤلفات الشباب هذه ، وفي اعتقادنا أن تصبور الاغتراب ، كما يرد في كتاب ، ظاهريات الروح ، ، وهو أول كتاب قام بنشره عام ١٨٠٧ ( كان يبلغ من العمر وقتئذ سنة وثلاثين عام ١) ، يحسن فهمه وادراك معناه لو أننا همنا بدراسة مؤلفات الشباب وتحليلها ،

فهذه المؤلفات تدور ، بوجه عام ، حول « فكرتين » أساسيتين : هما الحرية والاغتراب أما الحرية فالمقصود بها امتلاك الانسان لذاته امتلاكا تاما

واعيا ، أو كما قال هيجل في مؤلفات سن النضح ، أن يكون الانسان واحدا مع نفسه ber sich selbst sein ( أو كما قال ماركس فيما بعد : أن يكون الانسان في داره Ause ) • وأما الاغتراب فعلى النقيض من الحرية ، يقصد به انفصال الانسان عن ذاته وأفعاله والآخرين ، انفصالا تبدو معه هذه الأمور كلها وكأنها غريبة عنه fremd وعدوا له ausser sich أي أن يكون خارج نفسه ausser sich ، وقد يقصد به أيضا عدم امتلاك الانسان لذاته وضياعها واستلابها ، على نحو يؤدى الى الوقوع في العبودية بصنوفها المختلفة •

وقد التفت أحد الباحثين ، وهو أزفلد ، الى اهمية فكرتى : الحرية والاغتراب في مؤلفات السباب عند هيجلل (١) لكن منهجه في تناول فكر هيجل الشاب ، من زاوية دينية ، وبعقلية رجل من رجال اللاهوت بالمعنى الواسع للكلمة »(٢) ، قد أدى به الى عزل التفكير « الدينى » لهيجل عن تفكيره السياسى • وهذا خطأ وقع فيه كثير من الباحثين الذين خدعهم العنوان الذي اختاره نول لمؤلفات الشباب ، فظنوا أنها « دينية » خالصة ، وفاتهم أن للدين عند عيجل دلالة سياسية ، وأن الاهتمام السياسى غالبا ما كان يتدخل أثناء مناقشته للمشكلات الدينية • ولذلك كان للحرية عنده جانبان متلازمان : ديني وسياسى • وسبيلنا الآن الى توضيح ذلك بالتفصيل :

# المشل الأعلى لطسالب دين

### « توبنجن ۱۷۸۸ ـ ۱۷۹۳ »

فى عام ١٧٨٨ دخل هيجل معهد توبنجن الدينى ، بناء على رغبة والديه ، وهذا لايعنى بأية حال أن هيجل كان يدرس اللاهوت فى هذا المعهد مكرها وعلى غير رغبة صادقة منه ، كلا ، فقد قال هو نفسه ، حينما كتب فيمابعد ( عام ١٨٠٤ ) ملخصا لحياته : « وقد بقيت ، كما كنت ، وفيا

<sup>1.</sup> Asveld, P., LaPensée religieuse du Jeune Hegel, Paris. Desclèe de Brouwer, 1953, P. 10.

<sup>2.</sup> ibid, P. 9.

لدراسية اللاهوت ٠٠٠ لما لها من صيلة وثيقة بالآداب الكلاسيكية. والفلسفة »(١) ٠

لذلك راح هذا الطالب للاهوت يقرأ ، بشغف شديد ، كتب الأقدمين والمحدثين في الأدب والفلسفة قراءة لم تكن من أجل المعرفة لذاتها بفرون ما كانت من أجل أن يفهم على ضوئها الواقع البائس ، الحافل بشتى الوان العبودية ، الذي كانت تعيش فيه المانيا في ذلك الوقت ، فقد كان الاستبداد هو النزعة السائدة في مجال السياسة ، وكان التأخر والتخلف في الاقتصاد ، وكانت هناك الكنيسة بعقائدها الجامدة التي تخنق كل تفكير مستنبر ،

على أن روسو كان ، من بين جميع المفكرين الذين كان يقرأ لهم هيجل . أهربهم إلى قلبه • كان كاتبه المفصل بلا منازع ، « لأن قراءة كتبه ، وخاصة « أميل » و « العقد الاجتماعي » و « الاعترافات » كانت تثير في نفسه رغبة توية في التحرر من القيود والأغلال » ، كما روى أحد أصدقائه عنه • وهذه الرغبة في التحرر من الأغلال هي التي تقودنا إلى ذلك « الايمان بالحرية » الذي اتخذه عيجل ، في صدر شبابه ، مثلا أعلى(٢) •

فى رسم هذا المثل الأعلى ، استلهم هيجل أنموذجين تاريخيين ، كان كل منهما تجسيدا للحرية في جانبيها : السياسي والديني معا ، وأعنى . بهما : اليونان القديمة والثورة الفرنسية ·

### الثــورة الفرنسـية:

بعد عام واحد من دخول هيجل معهد توبنجن ، أى فى عام ١٧٨٩ ، نشبت الثورة الفرنسية • فكانت أهم حدث تاريخى فى عصره • وقد أثار نشوبها فى نفس عيجل حماسة كانت من القوة بحيث أنشدا ، مع نفر من

<sup>1,</sup> quote by by Harris Hegls Development, Vol. 1 London, Oxford, 1972, P. 57.

<sup>2.</sup> Guerenu, E. **Das Gottesbid des Jungen Hegel,** Fragfurt, Karl Alber, 1969, S. 24.

أصدقائه ، ناديا لبث مبادى الثورة فى الحرية والاخاء والمساواة ، ولا شك أن الثورة الفرنسية كانت تعبيرا عن تلك الحالة الروحية الأسيانة التى كان يستشعرها المثقفون الألمان بعامة والشباب منهم بخاصة ، الذين كانوا يرون فى العالم السياسى والدينى فى عصرهم عالما ممزقا ، وزائفا ، ومصطنعا ، والذين كانوا يأملون ، بل ويتوقعون ، من الثورة فى بلد مجاور ( فرنسا ) أن تؤدى الى التغييرات الجنرية التى كانت تبدو فى نظرهم ضرورية لألمانيا ،

ماذا كانت الثورة الفرنسية قد ألغت في فرنسا النظام الإقطاعي، وأقامت محلة النظام الاقتصادي والسياسي للطبقة الوسطى ، وعملت على نظلاق الصناعة من عقالها ، وشجعت ودعمت عمليات الانتاج الرئسمالي ، فان الأمور في ألمانيا كانت مختلفة جدا ، فلم تكن توجد في ألمانيا طبقة وسطى قوية ، واعية ، مستنيرة ، سياسيا ، لكي تقود الكفاح ضد النظام الاقطاعي وضد هذه النزعة الاستبدادية التي كانت لا تلقى أية معارضة · فالتابعة الوسطى الألمانية كانت من الضعف والتشتت في المن والأقاليم المتعددة ، الوسطى الألمانية كانت من الضعف والتشتت في المن والأقاليم المتعددة ، الى أن سكان المن كانوا يرفقون بالشكاوي أو الالتماسات التي يقدمونها الى أن سكان المن كانوا يرفقون بالشكاوي أو الالتماسات التي يقدمونها وكان النمو الاقتصادي في ألمانيا متخلفا الى حد بعيد عنه في فرنسا ، ولم تكن المؤسسات الصناعية القليلة الموجودة الا جزرا صغيرة داخل نظام ولم تكن المؤسسات الصناعية القليلة الموجودة الا جزرا صغيرة داخل نظام القطاعي قديم العهد وكان الفرد في وجوده اما مستعبدا ، واما مستعبدا غيره من الناس(١) ·

# اليـونان ٠٠ ذلك الفردوس المقود : ف

وسط هذا الوضع البائس تطلع الطالب هيجل ، بحنين ووعى ، تحو اليونان القديمة ، فرآها أكثر فترات التاريخ اشراقا ، حيث كانت تتحقق فيها الوحدة والانشجام بين الحياة العقلية والثقافية للناس وحياتهم الاجتماعية والسياسية ، قدمها أنموذجا « للشعب الحر ، الجميل ، السعيد »، فاليونان كانت عند هيجل هي « النتهلة المنيرة للتاريخ » ، وتبدت له نيما يقول كاسير ، على أنها « فردوس السياسة المنقصود » واذا كان اليونانيون القدماء قد جسدوا الحرية بمعناها الحق ، فذلك لأنهم لم يعرفوا أي أون من ألوان الانقسام أو الانفصل ، سواء بين الفرد ونفسه ، أو بين الفرد والفرد ، أو بين الفرد والمجتمع ، وبالتالي لم يعرفوا ذلك الانغلاق أو التقوقع الأليم دآخل الذات الفردية أو المصاحة الشخصية ، وقد أعانهم على ذلك أنهم لم يعرفوا الهرب الي عالم « آخر » مفارق لهذا العالم الأرضى ، أعنى عالم الماوراء ('an dela ) نالوطن عند اليوناني القديم المطلق(۱) ،

وبعبارة أخرى فأن أرض اليونان القسديمة التي نظر البها الشعراء المعاصرون لهيجل من أمثال جيته وشلر وهدران « بعيون الروح » ، أخذت عند هيجل طابعا سسياسيا حيا غظهرت له دولة المدينة Polis اليونانية بوصفها مجالا للحياة ، يتيح للفرد ، كل فرد ، أن يحقق وجوده تحقيقا حرا أصيلا ، وأن يحقق ذاته في عذا المجال ، أي الوطن و ولا مجال هناك لوطن ( مَخر ) يقوم هناك ، وراء هذا الوطن الأرضى • فالذي يعيش في « وطنين » أو عالمين ، لايعيش في أي منهما ، ويفقسد بالتالي ذاته • وحكذ! • تقتد الحرية وحدة السياسة والدين : فالاله عند الآثينيين عو آثينا ،

واذا كانت دولة المدينة اليونانية ، كما قال هيجل ، « دارا صغيرة » يشعر كل فرد فيها بالألفة ، فان ألمانيا هي كالبناء القوطي الضخم الذي هجرته الحياة والسعادة والحرية ، على هذا النحو من المقابلة بين « نعيم » اليونانيين وحريتهم وبين « شقاء » الألمان وعبوديتهم لل كان يمضي هيجل الطالب في نقد الوضع الذي كان قائما في ألمانيا فكان يأخذ على الألمان نزعتهم النسردية الأنانية ، وجريهم وراء المصلحة الخاصة الشخصية ، وبالتالي انقسامهم على انفسهم وعدم مشاركتهم في أمور الدولة العامة ، لذلك كانت

<sup>1.</sup> Papaicannou, K., Hegel, Paris, Editions Seghers, 1961, P. 26.

الدولة بالنسبة لهم شيئا آخر غريبا عنهم وقوة معادية لهم ، مما دفع كل فرد الى الحفاظ على حريته خارج الدولة وبمعزل عنها ، أى في داخله (١) ٠

وقد كان شغل هيجل الشاغل في هذه الفترة من حياته أن يدرك تلك القوة التي ولدت ، في اليونان القديمة ، هذه الوحدة الحة التي ربطت ، من جميع مجالات الحضارة ، والتي ولدت التطور الحر لجميع قوى الأمة ، وقد وحد هذه القوة الخفية فيما أسماه « بروح الشعب » Volksgeist وليست روح الشعب أمرا أو كيانا صوفيا غيبيا ، وانما هي مجموع الشروط الطبيعية والاقتصادية والأخلاقية والثقافية التي تحدد كلها التطور التاريخي للأمة ، يقول : « أن روح شعب ما ، أي تاريخه ، ودينه ، ودرجة الحرية السياسية التي وصل اليها \_ كلها عناصر لا يمكن فصل الواحد منها عن الآخر . ، ، بل انها لتتشابك كلها في رابطة واحدة ، فالتاريخ ، والدولة ، والدين ، هم رفاق ثلاثة ، لا يعمل الواحد منهم بمعزل عن الآخرين ، وثمة تأثير متبادل فيما بينهم »(٢) ،

وبحارة أخسرى فأن « روح الشعب » ، كم اتصورها هيجل في فترة توبنجن ، كانت أقرب ما تكون ألى تصسور منتسكيو عن « الروح العامة L'esprit génèral » التي هي محصلة « لعوامل أو عناصر عسديدة » ٠ لكن هذه المحصلة هي عند هيجل عبارة عن « كلية حية » تتكامل في داخلها وتتفاعل هذه العوامل أو العناصر المختلفة : من تاريخ وسياسة ودين ، التي ينتقل عبرها مضمون هذه الكلية الحية ٠

على أن حيجل في هذه الفترة كان يؤكد دور الدين في تشكيل روح الشعب ، الى الحد الذي يستحيل معه قيام دولة المدينة اليونانية من جديد عن طريق العمل السياسي وحده ، وفي غيبة عن الدين • ذلك أن « تشكيل

<sup>1.</sup> Bourgeois, B., la Pensée Politique de Hegel, Poris, P.U.F., 1969, PP. 28-29.

<sup>2.</sup> Hegel, Werke I. Fruehe Schriften, Fraukfurt, Suhrkamp, 1971, S. 41.

مسوف نعتمد على هذا المجلد الأول من النشرة الحديثة لأعمال هيجل ٠٠

روح الشيعب انما هو من شأن دين الشيعب Volksreligion من ناحيسة والعلاقات السياسية من ناحية أخرى »(١) • وإذا كان التاريخ ( أو الزمان ) للشعب اليونانى « أباء » ، والسياسة « أمه » ، فإن الدين هو « مرضعته » ، أي أن الدين بحسب هذا التشبيه ، إنما هو ذلك العنصر الهام الذي يعمل على نمو روح الشعب وبقائها •

# الدين الذاتي والدين الوضوعي :

كان من الطبيعى أن تتأثر نظرة هيجل الى الدين بهذا الحب الجارف اليونان القديمة عالدين في نظره يجب أن يكون ، كما كان عند اليونانيين القدماء ، قوة حية تنمو في الحياة الواقعية للعصر • كتب ، في عدة صفحات تبقت لنا مصا كتبه في نهاية فترة توبنجن (عام ١٧٩٣) وتعرف باسم شدرة توبنجن » "Tuebinger — Fragment" »، يقول « لا يجوز تعلم الدين من الكتب ، ولا أن يقتصر على العقائد الجامدة ، أى لا يجب أن يكون الدين لاهوتيا ، بل الأحرى أن يكون قوة حية تزدهر في الحياة الواقعية للشعب ، أى في عاداته ، وتقاليده ، واعماله واحتفالاته • • • يجب أن يكون الدين شعبيا عاما ، لا كهنوتيا خاصا ( بطائفة معينة ) • • • لا يجب أن يكون الدين أخرويا ، بل دنيويا انسانيا • وعليه أن يمجد الفرح والحياة الأرضية ، لا أن يمجد الألم والعذاب والحياة الأخرى ، كما هو الحال في المسيحية ه (٢) •

وانطلاقا من هذه النظرة الى الدين يميز هيجل بين نوعين من الدين :
ودين ذاتى هو الجانب الحى من الدين وقد صار حياة دينية و واذا كان
دين موضوعى ، هو اللاهوت Theologie من حيث هو نسق من الحقائق ،
اللاهوت حذا النسق من المعارف الذى نثقل به ذاكرة الأطفال وأذهانهم حجرد « حرف ميت ein totes kapitel » ، أى ألفاظ جامدة محقوظة ،
فان الدين الذاتى هو وحده الذى يستحق ، عند هيجل ، اسم « الدين
Religion » ، الذي يتعلق « بالقلب » ويتصل بالعواطف والشاعر ،

<sup>1.</sup> ibid, S. 42.

<sup>2.</sup> ibid., S. 13.

Twitter: (a)abdulllah 1994

ويتحول الى أفعال وأعمال وعنه وعنه الدين فهو يقصد الدين الذاتى ، أى دين الشعب Volksreligion (١) حيث تكون مهمته الرئيسية مى العمل على رفع روح الشعب والسمو بها (٢) ٠

بهذا المعنى يصبح الدين عاملا من عوامل « تأصيل » لاانسان وتثبيته في الأرض ، يصبح حياة أرضية ، لانه موجود في « القلب » ( رمز كل ما هو حى عند هيجل )ويترجم تلقائيا الى أعمال وأفعال • هكذا كانت الديانة الشعبية عند اليونان • أما أذا تحول الدين الى لاهوت جامد ، أى المساط ميتة باردة ، تختزنها « الذاكرة » وتحفظها وينظمها الذهن أو الفهم Verstand في نسق ، فأنه يحسول بذلك بصر الانسسان عن الأرض الى السماء ، حيث عالم « الماوراء » ، أى أنه يصبح عاملا من عوامل اغتراب الانسان وشقائه •

وهذا ما قامت به السيحية عندما تحولت ، على ايدى رجال الكنيسة « اللاهوتيين » في عصره ، الى مجرد لاهوت عقيم ، يعجز عن القيام بأى دو اجتماعي فعال في حياة الناس (٣) · كتب هيجل يقول : « ان ديننا ( يقصد السيحية ) يريد تعليم الناس أن يكونوا من مواطني السماء ، يوجهون أبصارهم دائما الى أعلى ، وهذا هو السبب في أن العواطف الانسانية نصبح بالنسبة نهم غويبة fremd »(٤) ·

<sup>1.</sup> ibid., S. 14.

<sup>2.</sup> ibid., S. 12.

<sup>(</sup>٣) قارن نقد هيجل للاهوتيين في عصره بنقد التوحيدي لرجال الدين الذين يهتمون بحفظ القرآن الكريم ، دون أن يسرى شيء مما حفظوه في سلوكهم العملى و يقول التوحيدي في كتابه و الإشارات الالهية و العجب أنك اليها العالم الفقيه ، والأديب النحوى - تتكلم في اعرابه وغريبه ( يقصد القرآن الكريم ) وتأويله وتنزيله ، وكيف ورد ، وبأى شيء تعلق ، وكيف حكمه فيما خص وعم ، ودل وشمل ، وكيف وجهه ، وكيف ظاهره وباطنه ، ومشتمله ورمزه ، وماذا أوله وآخره ، وأين صدره وعجزه ، وكنابته وأفصاحه ، وكيف حلاله وحرامه ، وبلاغته ونظامه ، وغايته ودرجته ومقامه ، ومن قرأ بحرف كذا وبحرف كذا – ثم لا تجد في شيء مما ذكرتك به ، ووصفتك فيه ، ذرة تدل على صفاءك في حالك وادراكك مالك ، بل لا تعدرف حلاوة حرف منها ، وماك كله الفظ ، وروايتك حفظ ، وعملك كله رفض

هذا ترد ، ولأول مرة عند هيجل ، الكلمة الألمانية memd منياق عام ، يمكن أن نسميه : نقد الاغتراب الدينى ، ومؤدى هذا النشد أن المسيحية في صورتها اللاهوتية الجامدة وبوصفها أقرالا محفوظة وبتوجيهها اهتمام الانسان الى عالم السماء ، قد انتزعت الانسان انتزاعا من عالم الأرض والواقع ، فصار منفصلا وغريبا عنه ، وهذا على العكس من عالم الأرض والواقع ، فصار منفصلا وغريبا عنه ، وهذا على العكس من ديانة اليونان التي كانت ديانة « القلب السعيد » و « العواطف » الجميلة و « العمل » الأرضى ،وديانة الشعب « الحر » سياسيا ،

# العقــــــل والحــــرية ( برن ۱۷۹۳ ــ ۱۷۹۳ .

في عام ۱۷۹۳ تخرج هيجل من معهد توبنجن الديني - لكنه لم يدخل في سلك الكهنوت ، وآثر الاشتغال مدرسا خصوصيا في مدينة برن عاصمة الاتحاد السويسري ، وقد أفاد من اقامته في هذا البلد الغريب ، فمن ناحية اهتم بدراسة « كيفية التركيب الاجتماعي والسياسي لمجتمع الأشراف في برن ، ولاحظ ألاعيب السياسة في هذه المدينة ، وعرف عن قرب مناورات السياسيين ، ، وقد كتب هيجل في ذلك الى شلنج يقول : ان المؤامرات والدسائس في قصر امبراطور ألمانيا لا تعتبر شيئا أمام مانراه عنا في برن ولابد لن يريد أن يعرف هذا الدستور الأرستقراطي أن يمضي هنا فترة عيد الفصح ، وهي الفترة التي تتم فيها تجديد انتخابات مجلس المائتين »(١) ومن ناحية أخرى ، وجد متسعا من الوقت ، لكي يقرأ بعناية شديدة بعض ومن ناحية أخرى ، وجد متسعا من الوقت ، لكي يقرأ بعناية شديدة بعض في ، النقد » ، وخاصة كتابيه « نقد العقل العملي » و « الدين في حدود للعقل » ، وكتاب شلر « رسائل في التربية الجمالية للانسان » ، وكتاب المعقل » ، وكتاب شلر « رسائل في التربية الجمالية للانسان » ، وكتاب

<sup>(</sup>١) دكتور عبد الرحمن بدوى ، **الثالية الألانية : شلنج** ، القساهرة النهضة العربية ، ١٩٦٥ ، ص ٠٨٠

على ضوء ألوان الاهتمام والقراءة هذه ، أثار هيجل في هذه الفسترة السؤال التالى ، كيف تحولت الديانة اليونانية ، وهي الدين الشعبي الذي يمجد الحرية والفرح والسعادة الأرضية ، الى ديانة هي السيحية - تتميز بالجهامة والحزن والاستسلام ، تدعو الى الهرب من هذا العالم الأرضى الى ما وراءه ؟ بعبارة أخرى : كيف ظهر الاغتراب من حيث هو شقاء ، وتمزق ، وفقدان اللحرية ، ومتى نشأ ؟ •

# المسرية والاغتراب:

الاجابة المباشرة عن السؤال السابق يمكن التماسها في صفحتن ، على جانب كبير من الأهمية ، بقيتا مما كتبه هيجل في عام ١٧٩٤ • فعلى الرغم من أهميتهما بالنسبة الى موضوع « الحرية والاغتراب » ، فانهما بمثابة ارهاص أو نواة لفلسفة في التاريخ • اذ كانت المشكلة الرئيسية فيهما هي مشكلة العلاقة بين التاريخ ، والسياسة ، والدين • وكان المنظور الذي تناول هيجل من خلاله هذه المشكة هو : شعب اليونان الحر سياسيا ودينيا ، وهو نفس المثل الأعلى الذي كان يعتنقه في فترة توبنجن ، ولكن مع اختلاف ، لابد من ذكره ، وهو أن هيجل في توبنجن كان ينسب الى الدين دورا مميز في تشكيل روح الشعب ، فهو للشعب مرضعته ، حسب التشبيه الذي أخذه عن أفلاطون • أما في هاتين الصفحتين فقد بدأ ينظر الى التسايخ السياسي على أنه هو العنصر الحاسم بالنسبة الى روح الشعب • وما الدين السياسي على أنه هو العنصر الحاسم بالنسبة الى روح الشعب • وما الدين الا مجرد تعبير عن هذه الروح في صورة دينية •

في هاتين الصفحتين ، اللّتين سوف نطّق عليهما اسم ، شفرة ١٧٩٤ ، لكى يسهل علينا الاشارة اليهما ، يميز هيجل بين ثلاث مراحل في تاريخ الغيرب : مرحلة العالم القديم ، ومرحلة العصور الوسطى ، ومرحلة العالم الحديث .

ان العالم القديم فهو عصر الجمهوريات الحرة ( اليونان في المقام الأولى وروما وقت مجدها وفي عصرها الجمهوري ) ، حيث تحققت الحرية السياسة تحققاً كاملا ، وحيث كان الانسان الجمهوري الحريضحي بنفسه ، عن طيب

لكن ، واأسفاه ! ان هذا البطل التراجيدي الذي كان يضحى بنفسه في سبيل وطنه لم يعد له وجود ٠ والسبب في ذلك يرجع الى الاستبداد السياسي و فقد أعقب الجمهورية الدونانية والجمهورية الرومانية والشبعب الحر ، وضع سياسي آخر يتميز بطغيان الملوك والأمراء واستبدادهم ٠ في هذا الوضع اختفت كرامة الدولة وجلالها ، فلم تعد هناك فضيئة مدنية أو وطنية ، ولم يعد الانسان يتمتع بالحرية ، بل وفقد الثقة بتفسه، وبجميع الأفكار الخلقية • على أن الفساد الخلقي للانسان وضعفه ، وطاطته العمياء لنزوات الطعاة والستبدين ، قد انعكس كله في دين ( هو السيحية ) يدعو الى الدعة والاستكانة والتواضع ، ويذهب الى أن الانسان عاجز عن معل الخر ، لأنه فاسد بطبعه • وسط هذا البؤس والشقاء توجه الانسمان الي السماء ، طالبا العزاء والجزاء • فبعد أن فقد آلهته ، ونفسه ، وكل بتان داخلى باقه والخلود ، أصبح بحاجة الى تأكيدات خارجية ، أى الى معجزات، ومواعظ ، لكي يتجدد في نفسه الايمان بحياة مقبلة • لقد كان بحاجة الى فرد ، أو شخص ( هو السيح ) يستطيع أن يتخذ منه أنمونجا ومثالا يثير الاعجاب • ولما كان الوطن لم يعد شيئا بالنسبة الى المسيحي م فقد تقوقع هذا الأحير داخل حياة خاصة تماما ، لا يهتم بالوطن وانما يتحسين مستوى معيشته نقط • وهنا تكمن أخلاقه ، حيث يؤلف من أجلها نسقا من الحكمة العملية ، أما كل ما هو جميل وسام في الطبيعة البشرية ، فقد قام هــؤلاء المسيحيون البرجوازيون الضعفاء بنقله ، بأنفسهم ، خارج أنفسهم على ذلك الفرد الغريب im das fremde Individuum ، وإم يستبقوا لأنفسهم سوى كل ما هو حقير ودنى، فيهم •

لكن عصرا جديدا قد بدأ ، مَع ظهور كبار الفلاسفة من ناحية ، وقيام

الثورة ( الفرنسية ) من ناحية أخرى • وأخيرا استرد الانسان وامتلك من جمال ، جديد aneignen Wieder ما في الطبيعة الانسانية من جمال ، وأصبحنا نستكشف في أنفسنا الأفكار الأخلاقية العظيمة في جلالها وبهائها ، بينما فقدت مشاغل الحياة والمعيشة أحميتها • وبدلا من أن نتواضع ، أصبحنا نعتز بأنفسنا ونثق فيها • وما قد انتزعه المسيحيون من أنفسهم وأسقطوه على شخص المسيح ، بدأنا نفهم أن عملنا Werk ، وملكتنا سقطوه على شخص المسيح ، بدأنا نفهم أن عملنا Bigentum ، وملكتنا واختفى مذهب فساد الانسان • وأما الدين الذي يأخذ دائما طابع أو لون العصر ويتأثر بدساتير الدولة Staatsverfassuugen وأنظمتها السياسية فقد بدأ يكتسب قيمة خاصة وحقيقة ومستقلة (١) •

ظك هي شدورة ١٧٩٤ بعد أن قسمناها الى ثلاث فقرات بحسب المراحل أو العصور الثلاثة التي مر بها تاريخ الغرب الأوربي ، وهي العصور تمثل عند هيجل ثلاث لحظات : 4 ـ فالعصر القصيم ، عصر الجمهوريات الحرة ، يمثل لحظة الحرية ، ٢ ـ والعصور الوسطى السيحية ، عصر الأباطرة والطغاة الستبدين ، يمثل لحظة الاغتراب ، أي فقدان الحرية ، الأباطرة والعبر العصر الحديث ، عصر الثورة الفرنسية ، يمثل لحظة استرداد الحرية ، أي قهر الاغتراب ،

وا لجدير بالملاحظة أن الكملة الألمانية fremd (غريب) ترد في هذه الشذرة للمرة الثانية بعد ما ورديت في «شبينرة توبنين » للمرة الأولى ، وعلى الرغم من أن السياق العام لكليهما هو نقد الاغتراب الديني ، الا أن الكلمة ترد هنا في جملة يمكن أن نعدما يداية التعريف الفني للاغتراب عند هيجل ، ألا وهو نقل ما هو سام وجميل في الطبيعة الانسانية الى موجود آخير غريب ، فما هو ملكي يصبح خلال عملية النقل هذه شيئا غريبا عنى ، هذه العملية هي ما سيوف يطاق عليه فيما بعيد « مصطلح » الاغتراب

<sup>1.</sup> Werke I, S. 99 - 101.

Entfremdung ومن ناحية آخرى نجد في هذه الشخرة الكلمة الألمانية Wieder aneignen (يسترد، يمتلك من جديد) للدلالة على عملية استرداد الصفات التي نقلها الانسان الى آخر غيره، فيقضى بذلك على الاغتراب •

على أن هذه الشذرة بما فيها من لحظات ثلاث تمثل: الحرية أو فقدان الحرية ( الاغتراب ) واسترداد الحرية ( قهر الاغتراب ) ، لا يمكن أن تنها الا من خلل الوضع التاريخي بالغ التعاسلة والتأزم الذي كان يعيش فيه هيجل و فقد كان الألمان في عصره مغتربين ، بمعنى أنهم قد نقلوا ما في طبيعتهم من صفات سامية جميلة ووضعوها في أيدى الأمراء والنبلاء ، فصاروا في أيديهم كالسلع تباع وتشترى و وذهب هيجل الى أن قهر هذا النبوع من الاغتراب لن يكون الا باسترداد الانسان لصفاته ، وخاصة الحرية ، وامتلاك ذاته من جديد ولذلك قال فيما بعد : « ما على جيلنا الا أن يضطلع بمهمة جمع الكنوز ( أي صفات الكمال الانسانة ، والحرية بوجه خاص .) التي بعثرها أسلافذا لحساب السماء ه و

ولئن كان الدين المسيحي ورجال الكنيسة اللاهوتيون قد تضافرت جهودهم مع جهود الطغاة والمستبدين من رجال السياسة في ابقاء الانسان الألماني في حالة من العجر السياسي وفقدان الحرية ، فان كبار الفلاسفة هم ، في نظر حيجل ، القادرون على تبديد الهالة التي أحاطت بهؤلاء جميعا ، وفي استطاعتهم تبصير الناس بالحرية الكامنة فيهم والتي تمثل «كرامة Wuerde ، الانسان ، والاهابة بهم أن يستردوا هذه الحرية فتكن ملكا (أو قنية ) لهم من جديد ، فقد كتب ، في رسالة الي شلنج عام ١٧٩٥ ، يقول ان أهمية عصره تكمن في أن الهالة التي أحاطت بكبار الغاصبين وآلهة الأرض قد اختفت ، من في في أن الهالة التي أحاطت بكبار الغاصبين وآلهة الأرض قد اختفت ، في منافلاسفة يبرهنون على كرامة الانسان ، وسوف يتعلم الناس كيف يشعرون بها، ولن يكتفوا بالطالبة بحقوقهم، التي تمرغت في الوحل ، بل انهم ينتزعون هذه الحقوق بأيديهم ، ويجعلونها مأكا لهم ، لقد لعب الدين والسياسة لعبة واحدة ، اذ أن الدين قد علم الناس ما أراد

الطغيان أن يلقنهم لياه ، وهو احتقار الانسانية وعجز الانسان عن بلوغ الخبر وتحقيق ماهيته بجهوده الخاصة »(١) .

لقد تجاوز هيجل ، في شدرة ١٧٩٤ ، ذلك النقد العقلى التقليدي للدين الذي كان ينظر الى الدين على أنه « خطأ » وقع فيه الانسان ، وأقام نقد الدين على أساس وجودي تاريخي ، جديد كل الجدة وثوري تماما ، تضمن أصل الثورة التي شنها فيما بعد كل من فويرباخ ( ١٨٠٤ – ١٨٧٢) وبرونو باور ( ١٨٠٩ – ١٨٨٠ ) على الدين ، كما تضمن أصل المحاولة التي قام بها كل من ماركس ونيتشه لقلب القيم رأسا على عقب ، فالدين لا يبدو ، في هذه الشذرة ، كما لو كان خطأ بسيطا ، وأنما يظهر على أنه و اغتراب » ، فلا ينبغي أذن النظر الى الدين على أساس أنه « معقول » و اغتراب » ، فلا ينبغي أذن النظر الى الدين على أساس أنه « معقول » الإنسان و « بؤسه » و و « تمزقه » ، لذلك نرى هيجل يهيب بالانسان أن يسترد «كنوزه » التي اغتربت عنه لحساب من في السماء ، يستردها بوصفها ملكه هو ، وقد قال انجلز ( ١٨٦٠ – ١٨٩٥ ) فيما بعد : « بفضل بوصفها ملكه هو ، وقد قال انجلز ( ١٨٠٠ – ١٨٩٥ ) فيما بعد : « بفضل فويرباخ تلميذ هيجل ، هبطت السماء الى الأرض ، وتنعثرت كنوزها ، كما لو كانت أحجارا على قارعة الطريق ، وما على الرء الا أن يحاول التناطها وجمعها »(٢) .

والواقع أن تلاميذ هيجل من الفلاسفة المعاصرين لم يفعلوا شبئا سوي. أن دفعوا برنامج الاسترداد Weideraneignung ، الذي صاغه هيجل لأول مرة في هذه الشذرة ، الى أقصى نتائجه ، من ذلك مثلا ما يقوله الماركسيون عن ضرورة ، استرداد ، الطبقة العاملة لطاقتها على العمل ووسائل الانتاج

<sup>(</sup>١) مقتبسة في ماركيوز ، العقل والثورة ، ص ٣٦ ·

لذاته الحقيقية الأصلية التي ضاعت منه وسط الناس ، وفي خضم الحياة الدومية وفي المجتمع الصناعي الآلي ·

# السيح ٠٠ نبي كنتي:

في عام ١٧٩٥ ألف هيجل كتابا كاملا بعنوان «حياة المسيح ، ، تناول فيه سيرة المسيح تناولا عقليا علميا ، استبعد معه المعجزات التي روتها الأناجيل عنه ، فقد نظر هيجل إلى المسيح على أنه انسان مناضل ، وداعية من دعاة العقل والحرية ، ألى أنه استبعد الجانب الالهي في المسيح .

لم يكن هيجل يهدف الى تقديم صورة تاريخية دقيقة للمسيح ، بقدر ما كان يهدف الى تقديم صورة حية له ، تتفق - من ناحية مع عصر هيجل ، عصر الايمان بنور العقل Aufklaerung (عصر التنوير) (١) ، ولا تتعارض - من ناحية أخرى - مع الدين الشعبى عند اليونان القدماء ، فقد نقد السيح ، بحسب هذه الصورة التى قدمها هيجل في هذه الفترة ، كل علو ومفارقة ، وصار بشرا مثلنا ، فما هو بالأقنوم الثانى من الأقانيم الثلاثة المقدسة (أى الابن) ولا المخلص البشرية الفاسدة ، وأثما هم محرد انسان طاهر ، ومكافح ضد الديانة اليهودية التى تقوم على أساس الطاعة والخضوع لتشريع خارجي ، مستمد من سلطة خارجية ، هي سلطة الوحى ، وقد وضع المسيح في مقدال هذه السلطة الخارجية سلطة أخدري ، عي سلطة العقل ،

« آمنوا بالعقل » تلك هي دعوة المسيح ورسالته في نظر هيجل ·

فالعقل \_ كما يقرل \_ شرارة الهية ، أو قبس الهي ، كامن في الانسان · وعلى الانسلان أن يهتدى في حياته بهدى العقال وحسده ، دون اعتمال على أية سلطة خارجية (٢) ·

<sup>(</sup>۱) أنظر في تفاصيل الصورة العقلية التي قدمها مفكرو عصر التنوير للمسيح والسيحية مقدمة الدكتورر حسن حنفي للترجمة العربية التي قام بها لكتباب لسنج « ترجمة الجنس البشري » • القساهرة دار الشقافة الحديدة ، ۱۹۷۷ •

<sup>2.</sup> Hegel, La Vie de Jesus, trad. française Par Rosca, Paris 1928, P. 49.

وهناك في هذا الكتاب فقرات كثيرة تكتشف ، بوضوح ، عن هدى تأثر هيجل بكنت ، مثل قوله على لسان المسيح « طلب منكم أن تحبوا أصدقاءكم ، وأجيز لكم أن تكرهوا أعداءكم ، لكن الحق أقول لكم : ان لم تقدروا على حب أعدائكم ، فعلى الأقل احترموا الانسانية فيهم » ومثل قوله : « اعمل بحيث يجى عملك قائما على قاعدة ، تود أن تكون هي القانون العام لجميع البشر » لكن هيجل على الرغم من تأثره الواضح بكنت في أمثال هذه الأقوال ، لم يكن يريد \_ كما أراد كنت \_ أن يقدم مجموعة من القواعد الأخلقية العقلية الصارمة التي تحكم سلوك الموجودات الانسانية ، بل كان يريد أن يقدم على لسان السيد المسيح أخلاقا تكون شبيهة بالحكمة الفردية كما نجدها عنصد سقراط (١) •

على أن الذى يعنينا هنا هو ماذهب اليه هيجل من ان اتباع المسيح قد حولوا دعوته: « آمنوا بالعقل » الى دعوة تقول: « آمنوا بالسيح » • هنا يتمثل الشقاء والاغتراب ، أى نقل الصفات السامية الجميلة في الانسان ( كالعقل ، الحرية الخ ) الى فرد آخر ، هو المسيح • لقد ألهوا سيدهم : المسيح ، وحولوه الى شرط للخلاص • فكيف تم هذا التحول ؟ • بعبارة أخرى ، كيف تحول دين المسيح ، كما تصوره هيجل على نحو عقلى ، لا مجال فيه لاغتراب الانسان عن ذاته ، الى مذهب كهنوتى جامد ، يجعل الانسان مغتربا عن ذاته ، شقيا بائسا ؟ وبعبارة ثالثة ، كيف تحول دين المسيح الذى كان ، في أصله عند المسيح ، يشبه الدين الذاتى الشعبى عند اليونان الذى يعمل على تحرير الانسان ، الى دين موضوعى لاهوتى ، يعمل على تكبيل لانسان باغلال وأصفاد ؟

# الاستقلال العقلى والاغتراب

الإجابة على الأسئلة السابقة يمكن التماسها في كتاب ، لم يكتمل ، عن « وضعية الدين المسيحى » ، ألفه هيجل في نفس العام الذي ألف فبه كتاب « حياة المسيح » أي في عام ١٧٩٥ ·

<sup>1.</sup> Cf. Peperzak, A. Le jeune Hegel et la vision morale du monde, La Haye, Nijhoff, 1960, PP. 60 - 77.

ولكن ، ما المقصود « بالوضعية » Positivitaet ؟ نقول هيجل : « أن الدين يكون وضعيا عندما يتأسس على سلطة خارجية ( عن العتل ) » (١) وفي موضع آخر » (٢) • ومعنى هذا أن « الوضعية » تقال في مقابل الاستقلال العقلى ، والحرية : حرية العقل على وجه الخصوص ، التى ما هى الا تحرر من كل شيء يفرض من الخارج • وعلى هذا ، فان « الوضعى » هو كل ماهو مفروض على الانسان ، عن طريق السلطة ، ويتعارض مع ما في الانسان ، تاقائية ، وحيوية ، وحرية • والدين « الوضعى » هو الدين في جانبه « الجامد » أو وحيوية ، وحرية • والدين « الوضعى » هو الدين في جانبه « الجامد » أو اللاهوت • وينشأ الاغتراب نتيجة الخضوع أو الطاعة العمياء لسلطة أخرى ( كالوحى أو الكنيسة ) غير سلطة العقل •

وكما ميز هيجل ، في فترة توبنجن ، بين الذاكرة والفهم من ناحية ، والقلب من ناحية أخرى ، فاننا نراه يميز في هـــذا الكتــاب ، بين الفهم Verstand والعقل Verstand ، أما الفهم فهو على وجــه أنتحديد العتل الصارم ، الجامد ، الميت ، كما نجده عند فلاسفة عصر التنوير ، ما أداء الدين الوضعى أو اللاموت ، ويدرك الجزئي بمعزل عن الكلى ، وأما العقل فهو القوة التي تدرك الواقع في شموله ، ولها معرفة بالتاريخ ، أنه يرادف الحكمة ، أو الحياة موهو يدرك الجزئي الذي يتجسد فيه الكلى .

ونعود الى السؤال الذى طرحناه من قبل: كيف تحول دين المسيح ، الذى كان يستهدف تحرير الانسان واستقلاله العقلى ، الى ديانة وضعية ، الذى كان يستعبد بمؤسساتها (وعلى رأسها الكنيسة) وعقائدها الجامدة ، الانسان ؟ •

لقد كان المسيح حكيما كسقراط ، يدعو الى الايمان بالعقل • ولكن ـ وهذا هو الفرق بينه وبين سقراط ـ جاء اتباعه من بعده وحولوا دعوته

<sup>1.</sup> Werke I, S. 108.

<sup>2.</sup> ibid, S. 111.

الى ايمان بسلطة خارجية والى نحلة دينية • ويتوقف هيجل طويلا عند الحواريين باعتبارهم أحد الأسباب الهامة في تحويل دين المسيح الى ديانة وضعية • فنى نظره أن الحواريين كانوا يتميزون – من حيث علاقتهربسيدهم المسيح – بخضوع وخشوع شديدين وشجاعة وعناد بالغين • صحيح أن المسيح كان يعمل على توسيع مداركهم ، لكنه أخفق في تخليص آذهانهم من المعتقدات اليهودية التى كانت شائعة ، فضلا عن أن عنادهم وضيق أغقهم قد حالا بينهم وبين فهم دعوة المسيح الحقيقية وجوهر مذهبه ، قلم يحفظوا أقواله بأمانة ، بل أضافوا اليها من عندهم •

واذا كانت نلسفة سقراط لم تفسد ولم تتحول اللى عقيدة جامدة ، غذاك لأن أتباع سقراط لم يكونوا كأتباع المسيح ، فقد كان كل من أفلاطون وأرسطو مفكرا مستقلا ، وأكثر عمقا من الحواريين ، فالمعروف أن هؤلاء قد هجروا الحرف المهنية التى كانوا يشتغلون بها ، من أجل الاتصال بالمسيح اتصالا كاملا ، ولم يكونوا يهتمون بالأمور السياسية العامة التى تتعلق بالشعب أو الوطن ، أذ كان أفقهم محدودا بشخص المسيح فقط ، أما أتباع مسقراط فقد كانوا ، على العكس من هؤلاء ، يحبون في سقراط فضيلت وغلسفته ، وكانوا يحبون كفاحه من أجل وطنه ، وممارسته ، وبشجاعة المواطن الكامل ، للحقوق المدنية ، لم يرض أتباع سقراط أن يكونوا مجرد وسائل عاجزة في يده ، بل أنشأوا المدارس الفلسفية التى تعبر عن آرائهم الخاصة ، أما حوارييو المسيح فقد حولوا المسيحية التى ديانة وضعية انتشرت في دول أوربا ، وكانت عاملا من غوامل اغتراب الانسان (١) ،

غالانسان حين يُدخل السيحية في صورتها الوضعية يقوم «بتغريب» ، أي ينقل ، حريته في التنكير ، بل أن شخصيته كلها تغترب عنه وتنقل الي الحماعة السيحية ( أو الكنيسة ) التي تفكر نيابة عنه ، يقول هيجل .

<sup>1.</sup> ibid, S. 120.

" انى عندما أكون مقتنعا بحقيقة مذهب من المذاهب الفلسفية ، فانى أحتفظ لنفسى بحق تغيير هذا الاعتقاد ، متى أراد عقلى ذلك وهذا على العكس مما يحدث عندما يدخل شخص ما فى الجماعة السيحية ، فانه يتخلى عن الحق الذي يقرر لنفسه بمقتضاه الصواب والخطأ ، وينقله الى هذه الجماعة التي تقرر له ٠٠٠ ويسلم بواجب القبول لكل ما تقرره بمعزل عن عقله ، بل وضد عقله ، انه ليسلم بواجب اخضاع ارادته لأغلبية الأصوات ، أى للارادة العامة ، فهكذا تجرى الأمور فى العقد الاجتماعى ، على أن هذا الخضوع هي شانه أن يثير فى الانسان شعورا بالقهر ولا يمكن تخيل مثل هذا الوضع»(١) .

ان حرية العقل عند هيجل تتمثل في اتباع العقل قوانينه الخاصة التو يشرعها بنفسه ولنفسه ، وهي تتعارض مع ذلك التشريع « الغريب fremde الذي تسنه الكنيسة وتفرضه - قسرا - على الأفراد الذين يدخلون السيحية ، فقد حاولت الكنيسة تحقيق أهدافها عن طريق خنق Ertoetung كل حرية للارادة والعقل ( سواء كان العقل النظري أو العملي ) (٢) .

وفي قسم ثان من « وضعية الدين السيحى » أوضح هيجال دور الكنيسة في تثبيت هذه الوضعية المتمثلة في الاعتماد على سلطة أخرى خارجية غير سلطة العقل بقوانينه النابعة من داخلة ، فذهب الى القول بأن الكنيسة كانت في الأصل مجتمعا حرا ، يتألف من مجموعة من الأصدقاء ، لكل منهم حق الدخول والخروج منه ، متى شاء • لكنها تحولت بالتدريج الى دولة تكبت حرية الأفراد في التفكير • وهنا يبلغ الدين المسيحى ، فيما يرى هيجل ، أقصى درجة من درجات الوضعية والسلطة الاستبدادية ، ذلك أن القانون الخلقي لم ينبع من داخل نفس الفرد ، وانما هو مفروض عليه من الخار أي من الكنيسة ، ويصبح كأنه شيء جامد معطى ، بلا روح • « على أز خضوع الانسان المثل هذا القانون المفروض عليه قسرا من الخارج ، هو عما يتنافي مع حقوق العقل • • •

<sup>1.</sup> ibid, S. 140.

<sup>2.</sup> ibid, S. 141.

«أن الامبراطورية التى تدير أمورها الكنيسة انما عى امبراطورية جائزة، لأنه لا يوجد فيها انسان يستطع أن يسن قانونا لنفسه ، أو أن يأخذ بما يمليه عليه عقله ٠٠٠ ان مثل هذا الانسان الخاضع لقوانين تفرض عليه من الخارج انسان مغترب عن ذاته ، وهو بهذا الاغتراب Verasserung يتوقف عن كونه انسان ، (١) ٠

تلك هى الخطوط العريضة لكتاب هيجل الذى لم يتم: « وضعبة الدين السيحى » ، عرضناها بايجاز شديد ، من زاوية ذلك التقابل أو التعارض الذى ارتآه هيجل بين الاستقلال العقلى الذى هو حق من حقوق الانسان التي لا يستطيع التنازل عنها دون أن يتنازل عن انسانيته وبين الخضوع لسلطة خارجية غير سلطة العقل ، خضوعا يؤدى بالانسان الى « التوقف انسانا » ، أى بن الحرية والوضعية •

و « الوضعية » تظهر في هذا الكتاب وكأنها عي الاغتراب ، أو مظهر أساسي من مظاهر الاغتراب ، صحيح أن هيجل لم يكن قد استخدم بعد كلمة الاغتراب ، Entfremrung « كاسم » يدل على عملية نقل الصفات أو الحقوق الذي يمتلكها الانسان والتنازل عنها الى سلطة أخرى (الكنيسة)، لكنه كان يستخدم الكنمة : عريب fremd « كصفة » ينعت بها ذلك التشريع الذي تفرضه هذه السلطة الأخرى فرضا على الانسان ، مما يحول بينه وبين تحقيق وجوده الأصيل ، بوصفه انسانا حرا ، بل اننا نرابيستخدم ، في النص الأخير الذي أوردناه منذ قليل ، الكامة الألمانية يستخدم ، في النص الأخير الذي أوردناه منذ قليل ، الكامة الألمانية للدلالة على عملية الاغتراب ، بمعنى نقل الملكية ، وهو المعنى الذي رأيناه عند أصحاب فظرية العقد الاجتماعي ، وان كان نقل الملكية عند هيجل يؤدي ليس فقط الى فقدان الحرية بل وأيضا الى فقدان الوجود والحياة ،

والحق أن لوكاتش هو الذي يرجع اليه الفضل في بيان أهمية مقولة.

<sup>1.</sup> ibid, S. 190.

الوضعية بالنسبة الى تطور هيجل واتجاهه نحو الفلسفة الجدلية والمقتب عند مؤلفه عن و هيجل الشاب ، يقول و ان الصورة التى بلغتبا فلسفة هيجل الآن (يقصد حتى كتاب وضعية الدين السيحى ») والتي تتابل بين الفاعلية المستقلة للذات وحريتها وبين الموضوعية الخالية من الحياة أى الوضعية ، لتتضمن أصل واحدة من المسائل الرئيسية في الجدل الهيطي والتي ستتطور فيما بعد ، وأعنى بها هذا الذي يقصده هيجل عادة بعد فلك بالمصطلح : تخارج أو اغتراب Entaeusserung والذي يتضمن كن مشكلة الموضوعية سواء في الفكر ، أو في الطبيعة ، أو في التاريخ » (١) و

فالذات حين تضع موضوعا ، أو بتعبير آخر حين يتخارج موضوع ما ويغترب عن الذات التي أبدعته ( وهو ما قد أطلقنا عليه من قبل اسم « الاغتراب اليتافيزيقي » ) ، فان هذا الموضوع ، اذا ما هجرته الروح التي تبعث فيه الحياة ، ليتعرض للجمود ـ والتشيؤ ، أي يصير «وضعيا»: الأفكار والأعمال ، والفلسفات ، والدساتير السياسية ٠٠ وغير ذلك من الداعات حية ، معرضة كلها لمثل هذا المصبر : الوضعية ٠

ونقد الوضعية هو في جوهرة رفض للخضوع والعبودية من أجل الحياة والحرية ، وهو النقد الذي يمكن التماس بداياته عند الأنبياء في ثورتهم على الوثنية • فالانسان الوثني هو ذلك الانسان الذي يقوم باخراج ونقل قوته وقدراته الحية ويجسدها في وثن ، ثم يعبد هذا الوثن الذي هو منابداعه • لقد انصبت قواه الحية في « شيء » وتفرغت فيه • وهذا الشيء – وقد أصبح وثنا – لا يشعر به الانسان بوصفة نتيجة لجهده ، بل بوصفه شيئا آخر سواه ، عاليا وغريبا عنه ، فيعبده ويخضع له (٢) •

<sup>1.</sup> Lukacs, G., Der junge Hegel, Berlin, Aufbau Verlag, 1948, S. 105.

<sup>(</sup>٢) في « العهد القديم » نجد هذا النقد للوثنية الذي ما هو الا نقد للوضعية والتشيؤ ، ففي « سفر المزامير » نقرأ هذه الآية ( ١٣٥ )التي تقول ان أصنام الأمم غضة وذهب ، عمل أيدى الناس ، لها أفواه ولا تتكلم ،

على أن نقد عيجل ، لوضعية ، ألدين المسيحى ، وأن كان يستبدف الجهار ما في تدين رجال اللاعوت الجامدين من وثنية ، أن جاز هذا التعبير ، مانه كان يرمى أساسا الى نقد العبودية التى صار عليها الانسان في عصره ولان نقده الوضعية في الدين ، أو الاغتراب الديني لم يكن ينفصل عن نقد العبودية السياسية أو الاغتراب السياسي و ولذلك ، فاننا لا نعدو الصواب أن قلنا أن كفاح هيجل ضد الدين في صورته الوضعية أنما هو في الحقيقة الأمر كفاح سياسي ضد الاستبداد والطغيان ، دفاعا عن الحرية السياسية المفقودة في مجتمعه ، فما دام الدين والسياسة قد لعبا \_ كما جاء في رسالته الى شلنج \_ لعبة واحدة ، « أذ أن الدين قد علم الناس ما أراد الطغيان أن يقتهم أياه ، وهو احتقار الانسانية وعجز الانسان عن بلوغ الخير وتحقيق ماهيته بجهوده الخاصة ، فأن استرداد الحرية التي جسدتها دولة الدينة ماهيته بجهوده الخاصة ، فأن استرداد الحرية التي جسدتها دولة الدينة بيقاب هدم هذا الدين الوضعى الذي أفسد نفس الانسان الى الحد الذي جعله يقبل العبودية السياسية ويرضى بها ،

وقد قام هيجل بنفسه ، في هذه الفترة من تطوره الفكرى ، بعملية التهديم أو التقويض لما في السيحية من وضعية وجمود • لكنه لم يتبع في ذلك أسلوب الهجوم المباشر ، أي نقد المسيحية من خارجها ، بل نراه يتبع منهجا ، أو ان شئت قلت : تكتيكا ، آخر يتمثل في توجيه النقد من داخل

لها أعين ولا تبصر ، لها آذان ولا تسمع ، كذلك نيس في أفواهها نفس ، مثلها يكون صانعوها وكل من يتكل عليها » ، في سفر أشعياء ( لاصحاح الثاني ) نقرأ هذه الآية : « وامتلأت أرضهم أوثانا ، يسجدون لعمل أيديهم، للا صنعته أصابعهم وينخفض الانسان وينطرح الرجل ، فلا تغفر لهم » أما حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه : « يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد أمر دينه » ، فهو أكثر جذرية وعمقا من نقد أنبياء اليهود الوثنية ، فهذا الحديث ان دل على شيء فانما يدل ، في اعتقادنا ، على وعى نافذ بأن الدين قد يتعرض هو نفسه وبمرور الزرلة لتفسيرات جامدة ، من شأنها أن تبعده عن جوهره الحق الحي ، فيستبدل بالروح الحرف ، ويقوم الدين الجامد المقل مقام الدين المتجدد المقتوح ، ولذلك ، فلابد من ظهور مجدد ، كل قرن من الزمان ، كيما يكسر الجمود الذي بلحق بالدين ، ويكتشف عن روحه النابض بالحياة ، فينمو ، ويزدعر في قلد كل عصر عصر ،

المسيحية ذاتها ، وذلك بأن يحارب الخطأ ، وهو هذا المسيحية في صورتها الوضعية التي كانت قائمة في عصره ، عن طريق اظهار الحقيقة ، وهي هذا السيح ، أي العقل والحرية : المثل الأعلى لهيجل الشاب .

وقبل أن ننتقل الى الفقرة التالية من تطور هيجل ، وهى المعروفة باسم ينترة غرانكفورت » ، نود أن نعرض لعدة صفحات كان قد كتبها قبل مغادرته لبرن ، أى في عام ١٧٩٦ · وهذه الصفحات التي تبقت لنا ( فقد فقدت دنها صفحات البداية والنهاية ) بالغة الأهمية ، لانها تعد في وقت واحد تلخيصا لما سبق أن ذكره وتمهيدا لما سوف يذكره فيما يتعلق بفكرتي « الحرية الاغتراب » ·

### الله - المرآة:

رأينا « فكرة » الاغتراب ، في شذرة ١٧٩٤ ، حين تكلم هيجل عن نقل كل ما عو سام وجميل في الطبيعة الانسانية الى فرد آخر غريب ،هـو السيح ، وفي عذه الصفحات ، التي سوف نطق عليها اسم شذرة ١٧٩٦ » نجد نفس الفكرة ، ولكن مع فارق هو : أن الموجود الآخر الغريب الذي ينتل البه الانسان صفاته أصبح هو الله بدلا من المسيح ، وهذا النقل للصفات التي يمتلكها الانسان ، أي الاغتراب ، لا يكون ـ في الشذرتين على السواء ـ الاحين يعيش الانسان في وضع تاريخي بالغ البؤس والشقاء ويتميز أساسا بفتدان الحرية السياسية ،

ولندع هيجل يحدثنا عن الحرية : كيف تكون ؟ وعن الاغتراب : كيف ينشأ ، ومتى نشأ ؟ (١) ٠

كان الدين عند اليونان الأقدمين ـ وكذلك عند الرومان أيام مجدهم ـ شعبيا ، يسرى في جميع مناشط الحياة والدولة • بعبارة أخرى ، كان الدين اليونانى ـ الرومانى سياسيا ، موجها نحو خدمة الوطن • ولقد كانت «فكرة

<sup>1.</sup> Werke 1, S. 202 - 215.

Twitter: @abdulllah 1994

Idee » الوطن عند المواطن البيوناني أو الروماني ، هي « مثله الأعلى الطعال « ، هي الهيف النهائي » لعالمه • فقد كان المطلق أو الله عند الآثينيين هو أثينا وعند الرومان هو روما • وازاء هذه الفكرة أو المثل الأعلى، أي الوطن فقدت الذات الفردية والمصلحة الشخصية أهميتها عند عسولاء واطنن •

كان المواطنون الجمهوريون القدماء يطيعون القوانين لأنها قوانين وضعوها بأنفسهم لأنفسهم • وكانوا يطبعون الحكام والقادة الذين اختاروهم اختيارا حرا • وكذلك الأمر بالنسبة الى المؤسسات والدساتير السياسية ، كانوا يخضعون لها ، لأنها من انشائهم ووضعهم • فالمواطن القديم اذن كان يخضع لدولة هى دولته ، وقوانين هى قوانينه • وتلك هى الحرية فى نظر عيجل : أى أن يكون الانسان واحدا مع نفسه bei sich ، سراء فى حياته العامة أو حياته الخاصة •

ثم يطرح حيجل هذا السحوال: كيف طت المسيحية ، وهى ديانة وضعية تقوم على السلطة والاستبداد ، محل الديانة القديمة الشعبية التى كانت ممتزجة بحياة الشعب ؟ يجيب هيجل عن هذا السحوال بقوله : ان السبب في انتصار المسيحية على الديانة اليونانية الرومانية القديمة يرحع الى ذلك التحول الذي حدث في داخل المجتمع القديم ، أو بالأحرى الى تغير الوضع السياسي • فالديانة الشعبية القديمة كانت ديانة شعب حر ، فلما فقد الناس الحرية ، بطل ح بالتالى ح مفعول هذه الديانة ، وأصبحت لا تجد الأفراد الأحرار الذين وجدت من أجلهم • « فما فائدة المدافع لو نفذت الذخيرة ؟ ، وهل تستخدم الشبكة للصيد اذا نضب معين النهر ؟ » •

ولكن ، كيف فقد الناس الحرية ، ومتى كان ذلك ؟ • لقد تكونت في أعقاب الحروب المطفرة التي خاصتها الدولة الرومانية ، وما صاحبها من تكدس المثروة ، طبقة من العسكريين وأصحاب الثروات الضخمة ، سلم اليها الشعب ، حرا مختارا ، مقالبد الحكم ، وهو على يقين من أن له الحربة أيضا في سحب الثقة منها وعزلها اذا ما أخففت في تسيير دفة الدولة • غير

أن الشعب سرعان ما تبين أن الحرية قد سلبت منه ، وانه عاجز عن استردادها من أيدى الذين سلمها ونقلها اليهم ، طواعية واختبارا • لقد تعالى الأباطرة الحكام على الشعب ، ومارسوا عليه كل ألوان الاستبداد والاستغلال • ومن ثم تغيرت عقلية الشعب ، فصار لا يهتم « بالوطن » أو المصلحة العامة اذ تقوتع كل فرد داخل ذاته الفردية الجزئية ، محاولا الحفاظ على مصلحته الخاصة فقط ، دون أدنى اهتمام بمصالح الآخرين • وبدلا من أن يضحى بنفسه في سبيل الدولة ، كما كان يفعل الانسان الجمهوري في دولة المدينة ، الصبح يخاف على نفسه من الدولة ذاتها •

لم يعد الأفراد يعثرون في داخل تلوبهم على الأيدى أو الخلق ، ومن ثم راحو يبحثون عنه في مكان آخر ، خارج أنفسهم ، ولكن ، أين توجهوا بايصارهم ، كيما يعثروا على المطلق ؟ لقد تخيلوه قائما هناك ، في السماء ، أى في عالم الماوراء ، وهذا ما جانت به المسيحية ، فقد قدمت المطلق لهؤلاء الأفراد الذين فقدوا الحرية السياسية ، وعانوا من الشقاء والتمزق ، الها متعاليا ، مفارقا لهذا العالم الأرضى ، وهنا يقول هيجل بصريح العباءة ، ان الله انما هو مرآة Spiegel العصر ، تعكس ما يعانيه الانسان» (١) ،

نفى نهاية العصر القديم ، أى عند انحلال الامبراطورية الرومانية ، ظهرت علاقة السيد ـ بالعبد ، التى هى الأساس الوجودى لذلك « التمزق » الذى كان يشعر به الانسان ، وهى العلاقة التى يعبر عنها على نحو محرد بالتضاد بين الذات والوضوع · فبعد أن حولت النزعة الاستبدادية الانسان الى مجرد شىء ، لم يعد يشعر بوحدت مع الله ، وتحول الى مجرد هوضوع للارادة القاهرة لدولة غريبة عنه · وازاء هذا الوضع البائس قام بنقل حياته واسقاطها على اله غريب fremd ، تصوره موضوعا كامل الصفات، مطلق القدرة والقوة ، ويرى هيجل أن ، موضوعية الله ، أى تصور الله

<sup>1.</sup> ibid, S. 210.

Twitter: (@abdulllah1994

بوصفه موضوعا ، يعنى تحول الله الى قوة موضوعية منفصلة وغريبة عن الانسان ، وهذا التصور لا يظهر الا فى أوقات الفساد والعبودية التى يعيشها الانسان ، وما مو فى الحقيقة الا تجل nur eine Offenbarung أو مظهر Erscheinug

بعد هذا التلخيص لشذرة 1۷۹٦ نلاحظ أن ، فكرة » الاغتراب بالمعنو الجدلى والميتافيزيقى بدأت تتضح في هذه الشذرة أكثر مما كانت عليه في كتاب ، وصعية الدين السحيى » • فالأنا هنا تصير لا – أنا ، والانسان يتحول الى شيء ، والله يتحول الى موضوع ، والخالق الى مخلوق ، والذات الى موضوع • فضلا عن أن تشبيه الله – المرآة يظهر في هذا الاطار الميتافيزيقي للدلالة على أن الله انما هو تصور من ابداع الانسان و « صورة » من اختراع العصر • وفي ذلك يسبق هيجل ما قاله كل من فويرباخ وماركس فيما بعد •

# الفصل الشانف

# هیجــل الشاب « فی فرانکفورت ویینا »

جرت عادة معظم الباحثين على تقسيم فكر هيجـــل الشاب ، أى حتى كتابه « ظاهريات الروح » عام ١٨٠٧ الى مرحلتين كبيرتين : أما المرحلة الأولى فتبدأ فى معهد توبنجن الدينى ( ١٧٨٨ ـ ١٧٩٣ ) وتنتهى حوالى عام ١٨٠٠ ، وهذه المرحلة تقسم بدورها الى فترات ثلاث تتسمى بأسماء مدن ثلاث : توبنجن ، وبرن ، وفرانكفورت ، وأما المرحلة الثانية فهى تلك التى تمتد عبر سنوات تدريسه للفلسفة فى جامعة يينا ( ١٨٠١ ـ ١٨٠٧ ) ، فى المفترق بين هاتين المرحلتين وبينما كان هيجل يترك وراء ظهره ما يمكن تسميته بسنوات الطلب ، كتب فى رسالة له الى شلنج فى الثانى من نوفمبر عام ١٨٠٠ يقول : « ان المثل الأعلى الذى اعتنقته فى شبابى يجب أن يتحول عام ١٨٠٠ يقول : « ان المثل الأعلى الذى اعتنقته فى شبابى يجب أن يتحول الى صورة تأملية والى مذهب فى آن معا » (١) ،

هذا الذهب هو « الفلسفة » الخاصة بهيجل بمصطلحاتها وتصوراتها المجردة التأملية • أقام دعائمه الأولى في يينا منذ أن عين أستاذا الفلسفة بجامعتها عام ١٨٠١ ، ثم أكمل بناءه في مؤلفات سن النضج ابتداء من كتاب « ظاهريات الروح » ( ١٨٠٧ ) • وقد اكتشف هيجل « مصطلح ، الاغتراب في نفس المرحلة التي اكتشف فيها « الفلسفة » ، أعنى فلسفته • ففي الجلد الثاني من « فلفسة الواقع في مرحلة يينا Jeneser Realphilosophie في المحاضرات التي كان قد ألقاها في الجامعة (١٨٠٥ – ١٨٠٥) ، وهو عبارة عن المحاضرات التي كان قد ألقاها في الجامعة (١٨٠٥ – ١٨٠٠) ، نجد المصطلح : اغتراف ، يرد في ست عشرة صفة ، دفعة واحدة ، من بين الست والخمسين صفحة الأخيرة •

<sup>1.</sup> cité Par Peperzak, Le jeune Hegel et le vision morale du monde, op. cit., P. 127.

لكن اكتشاف حيجل لذهبه الفلسفى ، وبالتالى مصطلح الاغتراب ، ام يجى، فجأة فى فترة بينا ، فهذا الذهب ، كما تبين رسالة شلنج الآنفة الذكر و يمتد بجدوره فى المثل الأعلى الذى كان يعتنقه فى شبابه ، خاصة فى فترتى توبنجن وبرن ، أما فترة فرانكفورت فهى « فترة انتقالية » ، بمعنى أنها الفترة التى كابد فيها هيجل أزمة « الانتقال من الدين الى الفلسفة » ، و « تحول المثل الأعلى الى مذهب » وفى نهايتها كتب رسالته الى ثملنج التي تبدو كما لو كانت اعلانا لقرار قد اتخذه ، قرار أن يكون « فيلسوفا » صاحب مذهب ،

# نحو اكتشاف الفلسفة ( فرانكفورت ۱۷۹٦ - ۱۸۰۰ )

في عام ١٧٩٦ انتقال هيجل من برن في سويسرا الى فرانكفورت أشهر مدينة تجارية بألمانيا في ذلك الوقت و وكما لاحظ في برن ألاعيب الساسة ومناوراتهم مما كان له أثر بالغ على اهتمامه بالسياسة فيما بعد الاحظ في فرانكفورت وعن كثب الحركة التجارية وما يصاحبها من تناقب وتطاحن بين الأفراد ، وقوة المال وسطوته على النفوس ، مما كان لهأيضا أكبر الأثر على توجيه انتباهه الى ما في المجتمع الرأسمالي ، الذي كان وقتئذ في طور النشأة والنمو ، من مشكلات اقتصادية واجتماعية ،

كما أتيح لهيجل ، أثناء مقامه في هذه المدينة ، أن يقرأ المزيد من كتب الفلسفة ، وحاصة لفشته الذي كان يعده أعظم فلاسفة عصره • ولا شك أنه تحت تأثير هذه القراءات ظهرت في كتابات هيجل في هذه الفترة مجموعة من المصطلحات الغنيسة مشمل : الوحسدة Eniheit ، والكثرة والاتفاعل والتقابل Enfgegensetzung ، والتناقض والانفصال Widerspruch والانفصال والانفصال والانفصال والحياة Reflexion ، والحياة والحياة والحياة والحياة كان يستخدمها هيجل للتعبير عن الاغتراب بالمعنى الميتافيزيقى ، وكيفية التغلب عليه ، وهو الاغتراب الذي ظهرت بداياته في أواخر فترة برن •

غنى غترة فرانكفورت امتد نقد حيجل للاغتراب الدينى والسياسى ، وعو ما كان يقوم به فى فترتى : توبنجن وبرن ، ليشمل كل لون من ألوان الثنائية الميتافيزيقية ، وفى مقدمتها ثنائية الذات \_ الموضوع ، التى عى أساس الاغتراب الميتافيزيقى • واذا كان قد اتخذ فى الفترتين السابقتين من الحرية مثلا أعلى ، فانه فى هذه الفترة قد بدأ يحول هذا المثل الأعلى التصور تأملى هو « وحدة الذاتى والوضوعى » •

ولكن قبل ان نبين معنى هذا الاغتراب الميتافيزيقى وكيف يمكن قهره والتغنب عليه ، نحب أن نذكر القارى، بأن كتابات هيجل في هذه الفتر كانت مثل كتاباته في الفترتين السابقتين ، دينية وسياسية ، وبالأحرى دينية ترمى الى غاية سياسية ، ففي فترة فرانكفورت نرى هيجل برجيع الاغتراب الميتافيزيقي الى أصل محدد هو الشعب اليهبودي ، والى المؤثرات اليبودية التى تسربت الى المسيحية ، فالوضعية والموضوعية واللاحرية لليبودية التى تسربت الى المسيحية ، فالوضعية والموضوعية واللاحرية لليبودي اليبودي ، في نظر هيجل ، روح الدين اليبودي ، « ذلك ان الأصل حكما يقول – في اليبودية عو الموجود الموضوعي ، أعنى المحدة تحت امرة موجود غريب ( الله ) والعبودية له ، وهذا هو ما قد حاربه المسيح » ، ويعقب أحد الباحثين ، وهو برنار بورجوا على قول هيجل هذا قائلا : « ان مثل هذه الحياة المزقة والأسيانة كانت لم تزل بعد معاصرة لهيجل ، فالتأمل الذي الحياة المزقة والأسيانة كانت لم تزل بعد معاصرة لهيجل ، فالتأمل الذي هو تأمل يدخل في صميم ذلك الاشكال الذي حدد منذ فترة توبنجن تفكير هيجل ، وأقصد به إشكال الانتقال من العبودية الى الحرية ، (1) ،

### نوعان من الحب:

فى استطاعتنا أن نلتمس « فكرة » الاغتراب الميتافيزيقى ومحساولة قهره فى تلك الصفحات التى كتبها هيجل فى أواخر عام ١٧٩٧ والتى لم تصل البنا كاملة ، بل بعضا منها غقط ، يعرف تحت اسم « شذرة الحب » •

<sup>1.</sup> Bourgeois, B., Hegel a Francfurt, Paris, Vrin, 1979, P. 36.

فقد كان اهتمام هيجل في هذه الشذرة موجها نحو تحقيق وحدة حقيقة بين الأفراد بعضهم وبعض من ناحية ، وبين الفرد والعالم من ناحية أخرى وكان يرى أن هذه الوحدة بين الأفراد لن تتحقق الا من خلال الحب ، الذي وصف عبانه شنغور بالواخدية Einigkeit ، أي أن الاثنين : المحت والمحتوب ، يصيران واحدا ، (۱) ٠

وبداية الشذرة عبارة عن نقد عنيف يوجهه هيجل الى نوع من الحب ،

يمثله سيدنا ابراهيم ، الذي هو في نظره الجد الأكبر الشعب اليهودي و فنحن نرى هيجل يصور سيدنا ابراهيم على أنه نموذج لذلك الانسان المتمركز حول ذاته ، الأنانى الذي لا يقيم مع الآخرين أية غلاقة الا اذا كانت تعود عليه بمنفعة شخصية و هذا الانسان لا يعرف الا نوعا واحدا من الحب ، يطلق عليه هيجل اسم «الحب من أجل ما عوميت Idebe um des Tiden willen عليه هيجل اسم «الحب الذي تنفعه وتستثيره « موضوعات أو أشياء مادية تتيح للمرء الذي يمارسه أن يشبع رغبته في السيطرة والسيادة والمسيادة الحب منتشر في عالمنا الحديث الذي يقوم التشريع فيه على نظام اللكنة وحمايتها ويقول: « أن المحب الذي ينظر الى محبوبه على أنه صاحب ملكية لابد أن يشعر أن فرديته تقف حجر عثرة في طريق اتحاد حياتهما وهي نردية تتمثل في ارتباطه بموضوعاتات ميتة يمتكلها الآخر و و ان كل محب ينظر الى محبوبه على أنه منه هذه الغبية الى محبوبه على أنه آخر « غيره » وصاحب « منكية » فان هذه الغبرية ( الآخرية ) وهذه الملكية تحولان دون اتحاد عماكية » فان هذه الغبرية

ويرى هيجل أن رفع هذا النوع من الحب ( أو الاغتراب ) غير التنبول لن يكون الا باستشعار الحياة وما فيها من وحدة • ولا يكون ذلك الا من خلال تجربة « الدب الحقيقي » ، أى الحب من أجل ما هو حي • فهذا لاننظ الحد،

<sup>1.</sup> Werke I, S. 246.

<sup>2.</sup> ibid, S. 244 - 245.

<sup>3.</sup> ibid, S. 247, S. 250.

والمحبوب الى كل منهما على أنه « موضوع » ، بل على أنه هو « الكل » ، أو هو « الحياة » (١) فالحب الحقيقى يستبعد كل ألوان التناقض والتضاد القائمة بين الأفراد ، ويتطلب « تسليما »تاما ، أى أن يسلم كل من المحب والمحبوب ذأته إلى الآخر ، ويتجاوز فرديته ، حتى يتحقق الاتحاد الكامل •

والقول بأن الاتحاد الحقيقى يتطلب تجاوزا للفردية سوف يجى؛ ذكره فيما بعد ، عند مناقشة هيجل لفكرة الاغتراب في كتابه « ظاهريات الروح ،، وان كان ذلك في سياق آخر غير سياق علاقة الحب والمحبوب ، هو علاتة الفرد بالعالم الاجتماعي ٠ على أننا يجب أن نلاحظ أن هذا التجاوز للفردية ( أو الرفع Aufhebung لها ، كما سيقول فيما بعد) لايعنى القضاء على الفردية ، أو أفناء لها ، كما هو الحال في الحب الالهي عند متصب ألاسلام ،حيث تنمحي فردية المتصوف وتفنى في الحقيقة الالهية ، أو كما الاسلام ،حيث تنمحي فردية المتصوف وتفنى في الحقيقة الالهية ، أو كما أن تجاوز الفردية في تجربة الحب الحقيقي معناه ، عند هيجل ، اعلاء الفردية والتسامي بها ، ان صح هذا التعبير ، الى نطاق أعلى ، فتكتسب ثرا وخصوبة ، كانت تفتقر اليهما في حال الانفصال والانعزال ٠ فالفردية اذن وخصوبة ، كانت تفتقر اليهما في حال الانفصال والانعزال ٠ فالفردية اذن عن الآخرين ، بل من حيث هي متحدة مع آخر يقول ٠ هيجل ، ان الفردية عن الآخرين ، بل من حيث هي متحدة مع آخر يقول ٠ هيجل ، ان الفردية تتحد مع فردية أخرى ، فيثرى كل منهما الآخر » ، ولكن في نطاق أعلى انتحد مع فردية أخرى ، فيثرى كل منهما الآخر » ، ولكن في نطاق أعلى تتحد مع فردية أخرى ، فيثرى كل منهما الآخر » (٢) ٠

# الحب شعور بالحياة:

وفى مواضع أخرى من هذه الشذرة نرى هيجل يعرف الحب الحقيقى بأنه « الشعور بالحياة » (٣) • والحياة عند هيجل هي أشبه شيء « بالمحيط

<sup>1.</sup> ibid., S. 248.

<sup>2.</sup> ibid., S. 247.

<sup>3.</sup> ibid., S. 243, S. 245.

الجامع ، ، ان جاز اننا أن نستخدم مصطلح الفليسوف الألمانى المعاصر يسدرز ( ١٨٨٣ ـ ١٩٧٠ ) ، أى حى ذلك الوسط الروحى المحيط والشامل ااذى يجمع فيه المحبان ، وكل المحبين ، وبه يتوحدون .

وعلى الرغم من أن هيجل لم يذكر ، في شذرة الحب هذه ، مصطح الروح Geist » ، وهو مصطح اساسى في هناقشته لنكرة الاغتراب غيما بعد ، وذكر بدلا منه مصطح « الحياة » ، فان الراحل التي تمر بها الحياة في تطورها وسيرها هي نفسها المراحل التي يمر بها الروح في كتاب « ظاعريات الروح » • وهذه المراحل هي : الوحدة ، فالانفصال على هيئة أغراد منفصلة ، فالوحدة الجديدة أو استعادة الوحدة المفقودة ، حيث تتحد الأضداد في كلية أعلى وأشمل (١) •

ان هذه المراحل الثلاث في سيرة الحياة وتطورها لتذكرنا بالمراحسل الثلاث التي مر بها تاريخ الغرب الأوربي ، على نحو ما بين هيجل في « شذرة ١٩٧٤ » ، وهي : الحرية ، والاغتراب ، واسترداد الحرية ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى سوف نرى أن الجزء الخاص بالاغتراب في كتاب « ظاهريات الروح » والذي يحمل عنوان : « الروح المغترب عن ذاته : الحضارة (الثقافة)، يتناول المرحلة الثانية من مراحل سير الحياة في « شذرة الحب » ، وهي مرحلة الانفصال ،

وعلى أساس هذه المراحل الثلاث في تطور الحياة يفسر هيجل علاقة لانسان بالآخرين . وعلاقته بالعالم ، ففي نظره أن استعادة الانسسان للوحدة التي كانت قائمة بينه وبين الآخرين ، والعالم ، ثم فقدها لن تتم الا عن طريق الحب ، يقول : « لقد سارت الحياة ، خلال دورة التطور ، من وحدة غير واعية ( مثل وحدة الطفل الطبيعية مع الكل ) الى وحدة واعية ناضجة تماما ، بعد فترة انفصال طويلة عن الذات » (٢) ، وعندما يحقق الفرد هذه

<sup>1.</sup> ibid, S. 249.

<sup>2.</sup> ibid.

الوحدة الجديدة عن طريق الحب ، يكتشف أن الأفراد الآخرين والعالم هم أنفسهم يشتركون معه في ماهية واحدة أساسية هي : الحياة ، م عالمي يشعر بالحي ، و وهذا الاكتشاف انما ، ينزع عن الفرد الآخر المنفصل كل طابع غريب allen Charakter eines Fremdes ، (١) .

بالحب اذن يدرك الأفراد المنفصلون الحياة ، من حيث هى محيط يجمع ويوحد بينهم ، ويتم بالتالى تجاوز الاغتراب بمعنى الانفصال والقضاء والتقابل • فالحياة عند هيجل هى أول نموذج لتوحيد حقيقى بين الاضداد والتناقضات • وعلى هذا ، فهى أول تجسد للجدل والحرية •

واذا كان هيجل قد صور سيدنا ابراهيم ، في شنرة و الحب ، هذه ، على أنه رمز للحب الزائف القائم على الانفصال وعلى الرغبة في التملك والتوسع وفرض السيادة ، وبالتالى حب المنفعة الشخصية ، فاننا نرا، في مجهوعة من الأبحاث التي كتبها في عام ١٧٩٩ وأطلق عليها نول عنواز « روح السيحية ومصيرها » ، يصور السيح على أنه نموذج الحب الحقيقي، فبدلا من السيطرة والعبودية ، أي علاقة السيد – العبد القائمة بين الله والانسان عند اليبود ، قدم السيح الحب بوصفه عاطفة أو شعورا خاصا بالحياة ، يقوم بين موجودين يتميز كل منهما بالحياة ، بدلا من القهانين الصارمة المفروضة على الانسان من قبل سلطة خارجية وغريبة عنه ، قدم الوعى بالحرية ، وضرورة تحقيق الانسجام بين الله والانسان ، بين الانسان والطبيعة والكون ٠٠٠ النح ، فالانسان عنده انما هو حال من أحوال الألوهية ، التي هي الحياة ، وعلاقته بالله هي كعلاقة الابن بالأب وفرع الشجرة بجذعها ،

# الاغتراب الميتافيزيقي والمصير:

كتب هيجل في « روح المسيحية ومصيرها » يقول : « ان المصبر انما هو وجود الانسان ، أي حياته وأفعاله وقد صارت غريبة عنه » (٢) • وفر

<sup>1.</sup> ibid., S. 246.

<sup>2.</sup> ibid., S. 377.

موضع آخر يقول: « المصير هو وعى بالذات ، ولكنه وعى بها من حيث هى عدوة أى بوصفها آخر غريبا عنه » • ومعنى هذا أن أفعال الانسان ، التي تؤلف وجوده ومصيره والتى هى من ظقه وابداعه ، تصير حين تتخارج وتتحقق وكأنما هى شى « آخر » غيره ، غريب عنه وعدو له •

هنا يبدو « المصير » وكأنه « وضعية » ، ولكنها وضعية من خلق الانسان وانتاجه ، وضعية ديناميكية ، جدلية ، وليست رضعية سكونية ، كما كان الحال في مترة برن ٠ ملم تعد هناك موانين خارجية ، تفقد الانساني حريته ويشعر ازاءها بالقهر والاحباط ، بل هناك أفعال تنفصل عن الانسان الى الحد الذى تصير معه غريبة عنه ومتعالية عليه ، رغم أنه هو صاحبها ورغم أنها تنتمى اليه • هذا الاغتراب بمعناه الجدلى الميتافيزيقى : أي أن الذات تصير موضوعا ، والأنا تغدو لا - أنا ، والارادة الجزئية تتحول الى اردة كلية ، والازادة التي هي من أجل الذات تصبح ارادة ضد الذات ٠ وعذا ماقصد اليه هيجل فيما بعد في تتابه «فلسفة اللحق » (فقرة ١٠٠)، حين ذهب الى القول بأن ارادة المجرم التي تتخارج على هيئة فعل أو عمل أجرامى لتتوجه ضد المجرم نفسه ، ذلك لانها بعد أن تتحقق تصير شيئا أو موضوعا اكتسب وجودا مستقلا غريبا عن المجرم ، رغم أنه هو الذي آخرجها وحققها في العالم • وانها التبدو غريبة عنه ، تتعالى عليه ، وتتوجه ضده ، كأنما هي شاهدة عليه · هنا نجد أن الارادة « الجزئية » المتخارمة للمحرم تغترب عنه بوصفها ارادة « كلية » تطالب بالعقوبة وتبررها ٠ وعلى هذا ، فما قد كان عند المجرم ارادة - من أجل - الذات ، تحقق في العالم وصار ارادة \_ ضد الذات ، أي ارادة \_ من أجل \_ الآخر ، ارادة \_ من أجل \_ الدولة أو الحداة •

ووعى الانسان بانفصال أفعاله عنه ، أو بعبارة أخرى للوعى بالصير على أنه غريب وعدو ، يولد فى نفسه الألم ، فالفعل الانسانى ، مهما كان عظيما ، يقصر عن تحقيق الصورة المثالية اللامتناهية عنه ، فهناك دائما تناه فيه ، يجعل منه ألما ، وهل يمكن انجاز عمل عظيم دون أام

عظيم ؟ • ومصير الانسان هو ظهور هذا الالم في تاريخ • ويرى هيجل أن الخلاص من هذا الالم لا يكون الا بالحب ، حب المصير ، أى أن نتعرف عليه ، أن نلقاه ، ونتوافق معه • يقول : « أن الوعى بالحياة هو الحب ، ويتحقق الاتحاد مع المصير في الحب » (١) • فالحب هو التجربة التي يتم ، فيها التوحيد بين المتناهى •

لكن المصير ليس فقط مصير انسان ما ، مثل نابليون أو قيصر ، بل هو أيضا مصير شعب من الشعوب ، أو ديانة من الديانات ، ولقد سبق أن أشرنا الى اهتمام هيجل بفكرة ، روح الشعب ، فالشعب عنده تحسيد عينى للروح ، وحينما تتجسد الروح ، وتصير ظاهرة متجلية في التاريخ . على هيئة ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية ، ، ، النج ، فانها تؤلف عندنذ ، مصير ، الشعب ،

ولكى يوضح هيجل هذه الروح التى تتحول الى مصير ، فانه يتناول نموذجين ، طالما تناولهما فى مؤلفات الشباب ، بالدراسة ، أما الأول فهو سيدنا ابراهيم ، الذى يعده مؤسس الشعب اليهودى ، وأما الثانى غهو السيد السيد السيح ، مؤسس السيحية ، وكان هدف هيجل من وراء دراسة هاتين الشخصيتين الدينيتين ، أن « يفهم » عن طريق منهج الوصف ، فيما يقول هبيوليت ، الروح أو المثل الاعلى الذى اعتنقه كل منهما ، وسرى بعد ذلك فى مختلف الافعال عند شعبيهما (١) ،

# اله غريب

كتب هيجل في بداية « روح المسيحية ومصيرها » هذه العبارة الموحية : « مع ابراهيم ، الذي هو الجد الحقيقي اليهود ، يبدأ تاريخ الشعب اليهودي ، وأعني بذلك أن روح ابراهيم ٠٠٠ هي التي سرت في ذريته من بعده ٠٠٠ وهذه الروح التي تجلت في مظاهر مختلفة ، هي التي صنعت مصير هـــذا

<sup>1.</sup> Hyppolite, Introduction a la Philophie de l'Histoire, de Heggel, Paris, Marcel Riviere, 1968, P. 55.

Fwitter: @abdulllah1994

الشعب » (١) • ثم يعبر عن اعتقاده بأن في استطاعتنا أن نتبين ، من خلال عراءة تاريخ ابراهيم ، الخصائص الميزة لذريته •

لقد كان « أول فعل قام به ابراهيم ، وعن طريقه صار مؤسس أمة ، كان انفصالا تمزقت معه صلات حياة مشتركة ، وتقطعت معه روابط حب ٠٠ كان يعيش في كنفها حتى ذلك الحين ، مع الناس الآخرين ومع الطبيعة » (٢) ٠ كان هذا الفعل الأول هو « انفصاله عن أسرته ووطنه ، وانتزاع علاقات الشباب الجميلة من نفسه » • ان ابراهيم ، كما يصوره لنا هيجل ، لم يكن يريد أن يحب ، ولم يستشعر قط الحاجة الى الحب ، فظل غريبا عن كل الشعوب التي مر بها • وكان ذلك كله من أجل العودة الى الذات ، والاستقلال ، والأنا وحدية • غير أن هذا التمركز حول الذات ومعاداة الناس ، والانفصال عن الطبيعة ، جعلت من « ابراهيم انسانا هائما على وجهه ، غريبا في الأرض » (٣) •

روح ابراهيم هذه هي مصير الشعب اليهودي و وتوام هذا المصير يتمثل غيما يأتي : فقدان الصلة الحية ، التي يصنعها الحب ، بين الانسان والعالم بين الانسان والآخرين ، بين الانسان والله والمنعة ، أو المنعة ، أو المنعة ، أو ضمان الأمن أشياء جامدة ، بلا حياة ولا روح ، تمثلك المتعة ، أو المنعة ، أو ضمان الأمن ( وكأن هيجل يتكلم عن نفسية الاسرائيليين في أيامنا هذه ) والآخرون هم أعداء ، ينبغي الحذر منهم ، أو استخدامهم وسائل لتحقيق النفع و أما الله فهو موجود « غريب fremd ، منفصل ، متعال تماما عن العسالم والانسان و فلا صلة تربطه بالعالم والطبيعة الا صلة التحكم والسيطرة ، ولا علاقة تربطه بالانسان الا علاقة السيد بالعبد » (٤) و « لقد وضع اليهود كل ما يحقق الانسجام بين الموجودات بعضها وبعض ، أي الحب والروح

<sup>1.</sup> Werke I. S. 274.

<sup>2.</sup> ibid, S. 275.

<sup>3.</sup> ibid, S. 277.

<sup>4.</sup> ibid, S. 294.

والحياة ، فى موضوع غريب einem frmden Objecte anvertraut مو الله ، اتخذ فى مخيلتهم صورة السيد القهار الجبار ، وما هم الا مجرد عبيد ، يقومون على خدمته ، فى مقابل أن يحفظهم من تقلبات الطبيعة وكوارثها ، ومن عدوان أمثالهم من البشر .

بعد ذلك يقدم هيجل النموذج الثاني ، أوهو المسيح ، يقدمه بوصفه انسانا مناضلا يكافح ضد روح العبودية والتملك والانفصال التي كانت تسيطر على الشعب اليهودي • فقد جاء السيح ليقيم انسجام هذا الشعب مع الحياة ، بواسطة الحب ، وليحارب تصور اليهود لله بوصفة موجودا غريبا منفصلا عن الطبيعة والانسان • فقد كان يرى أن العلاقة بين الله والانساني ليست علاقة سيد بعبد ، وانما هي علاقة أب بابن ، أي علاقة حية • لكن كفاح \_ السيح قد ضاع هباء ، لأن اتباعه قد أدخلوا هذا التصور الذي حاربه السيح الى صميم مذهبه • تجلى ذلك في قولهم بالوهوية السيح ، وفي العلاقة التي تربط بين الكنيسة والدولة أو بين الكنيسة والانسان الذي ينتمي اليها -ومكذا تسربت عقلية اليهود وروح ديانتهم الى ديانة السيح • فأصبح الله غريبا ومنفصلا عن الانسان ، اصبح الها مفارقا عاليا • وفي نظر ميجل أن القول بعلو الله انما مو انعكاس ( يقول هيجل : مرآة Spiegel ) لعقلمة العبيد • \* فالعبيد يضعون ما الديهم من يقين وقدرات في يدى موجود غربب in ein Fremdes » (٢) ، والإنسان بحسب مده العقلية هدو مجرد Passivitaet واعتماد ( على الله ) Abhaengigkeit سلىية Nichts ، وهو عبد مقيد بالأغلال • وعدم

عند هذا الحد نحب أن نتوقف قليلا لنستخلص النقاط التالية :

ا ـ الكلمة الألمانية Fremd (غريب) بدأ استعمالها يتزايد في « روح المسيحية ومصيرها » عما كان عليه في الكتابات السابقة • وهذا يعني

<sup>1.</sup> ibid, S. 355.

<sup>2.</sup> ibid, S. 410 - 413.

أن الأرض قد أصبحت ممهدة لظهور المصطلح Entfremdung ( اغتراب) ٠

٢ ـ ترد الكلمة الألمانية fremd (غريب) في الأغلب الأعم لوصف أو تسمية هذا الموجود أو الموضوع الذي «ينقل » الليه الانسان أو «يضع» غيه ، أو «يسقط» عليه شيئا من قدراته وصفاته • وعملية النقل أو الوضع والاستاط خارج الذات (trug. sie. hinaus) هي نفسها « الفكرة » التي سوف يطلق عليها بعد ذلك اسم « الاغتراب » Entfremdung

٣ ـ هذا الموجود « الغريب » الذي هو من خلق الانسان وابداعه يتحمل فيضد وكأنه هو الخالق •

٤ - الاغتراب بهذا المعنى الجدلى المتافيزيقى ليس أمرا أبديا أزليا ،
 لانه ينشأ فى أوضاع تاريخية تتميز أساسا بالتمزق والشقاء والعبودية ،

### الانتقال من الدين الى الفلسفة

في هذه الفترة أخذ هيجل على كنت أن الانسان عنده يعانى انقساما بين قوة العقل ( أو الواجب ) من ناحية وقوة الرغبة ( أو الهوى-) من ناحية أخرى •صحيح أن كنت كان يرى أن العقل قادر على كبح جماح الرغبة ، ولكن هذا لا يؤدى الى استئصال الصراع أو التنافر القائم بينهما • من هنا كان حرص هيجل على تحقيق التوازن والتكامل بين هاتين القوتين المتصارعتين ، بحيث يحفظ نلانسان كليته وشموله ويخلصه بالتالى مما يعانيه من تمزق وانفصال •

ولئن كان ميجل قد ذهب في شذرة « الحب » الى القول بأن الحب عه التجربة التي يتم فيها اتحاد الفرد مع الآخر اتحادا ينزع عن هذا الآخر « كل طابع غريب عدو » ، فانه في « روح السيحية ومصيرها » يجيء بثيء جديد عو ان الانسجام والوفاق يمكن أن يتحقق من خلال الدين ، عنى شريطة أن نهم « أن ما هو ديني Religioeses عبارة عن تمام Pleroma ( أو اكتمال ) أحب ، انه التأمل والحب وهما في حالة اتحاد ، الواحد مع الآخر ، في التنكير » (١) ،

<sup>1.</sup> ibid, S. 370.

على هذا النحو يجب أن يكون فهمنا « للدين » حين يكتب هبحل تائلا : « ان المهارسة الدينية هي من بين جميع الأمور أكثرها قداسة ، وأعظمها جمالا · فالمهمة الملقاة على عاتقنا هي أن نوحد بين ألوأن التنافر التي تنشأ بالضرورة عن تطورنا » (١) ·

ان عيجل ليتفق مع شلر في أن الانسان الحديث يواجه مشكلة التوفيق ، أو احلال الوفاق والانسجام ، بين جوانب متصارعة ومتنافرة في داخل نفسه ، كما أنه يتفق مع شلر في القول بأن هذا التنافر ( أو الانصال ) أمر ضروري في تطور الانسان وسيرة الحياة ، ومتى استطاع الانسان أن يتجاوز هذا التنافر وأن يحقق التصالح بين قواه المتصارعة ، فانه يكون قد تغلب على هذه المشكلة التي تواجهه ، ولكن الاختلاف بين هيجل وشلر يتمثل في الوسيلة التي يراها كل منهما للتغلب على هذه المشكلة ، فبينما يقول شار بالنشاط الجمالي أو اللعب الذي هو غريزة ثالثة تجمع بين العقل والحس ، يقول هيجل بالمارسة الدينية التي هي جماع الحب والتأمل أو الحدما فيما يسميه بالتفكير ،

وقد ظل هيجل يرى في « الدين » حلا اشكلة التنافر بين قوى الانسان حتى أواخر عام ١٨٠٠ • ففى ذلك العام كتب عدة صفحات ، تعرف باسم « شذرة المذهب » Systemfragment ، يمكن اعتبارها بداية انتقال هيجل من الدين الى الفلسفة وتحول المثال الأعلى الى مذهب • فعلى الرغم عز أن هيجل يتناول فيها « الدين » بوصفه تجربة تربط الانسان بالحياة ، نان الصياغة ، فضلا عن المصطلحات ، كانت فلسفية خالصة •

فقى هذه الشذرة يصف هيجل الدين بأنه « سمو الانسان بذاته ٠٠٠ من مستوى الحياة المتناهية الى مستوى الحياة اللاهتناهية ٠٠٠ والانسان الذى يحتق هذا السمو بالذات انما يضع نفسه ٠٠٠ خارج ذاته المحدودة ، وبربط

<sup>1.</sup> ibia.

نفسه ربطا صميميا بالحياة اللامتناهية التى تسرى فى العالم كله » (١) • على أن المتناهى والمحدود لا يظل قائما فى هذا الاتحاد الا بدرجة ضئيلة جدا • ذلك أن الاتحاد الحق يتطلب ، كما سبق أن رأينا فى شذرة الحب ، تجاوزا أو رفعا Aufhebung للفردية ، دون أن يؤدى – مع ذلك – هذا الرفع الى محوها محوا تاما • وهذا الشرط ، أعنى رفع الفردية من أجل أن يتحقق الاتحاد مع الحياة ، يذكرنا بما قاله روسو من قبل عن ضرورة التنازل عن جميع الحقوق ( أو ما كان يسميه بالاغتراب الكلى للذات الجزئية ) وتسليمها الى الكل ، لكى تقوم الدولة •

وفي « شذرة المذهب » هذه ، نلاحظ أن هيجل يستخدم ، ربما المرة الأولى ، تصور « الروح » Geist مرادفا لتصور « الحياة اللامتناهية » ، من حيث أن الروح هـو ، كالحياة ، قوة توحيد بين مختلف التناقضات والتقابلات ، مثل التقابل بين الانسان واللهبيعة ، أو الذات والموضوع ٠٠٠ الخ ، أو بعبارة أخرى ـ من حيث أن الروح هو ذلك العنصر الذي يبث الحياة في عالم ميت ، قوامه كثرة من الأشياء المستقلة والمنعزل بعضها عن بعض وبفضل حضور الروح يكون هذا العالم كلية حية ، أما الأفراد فهم مجرد أعضاء أو تخارجات Aeusserungen لهذه الكلية الحية (٢) ، وهذه الفكرة هي التي سوف يعود أليها فيما بعد وبشيء من التفصيل في « ظاهريات الروح » حين يتكلم عن اغتراب Entaeusserung الروح بمعنى تخارجه في أضرب الحضارة أو الثقافة المختلفة من فلسفة وفن ودين ، فهذه الأضرب من الحضارة أو الثقافة مي الروح في حالة تخارج ، أي اغتراب ، عن ذاته ،

<sup>1.</sup> ibid, S. 421.

<sup>2.</sup> ibid.

# اكتشاف الفلسفة ( بينا ١٨٠١ ـ ١٨٠٦ )

### الحاجة الى الفلسفة

في سنة ١٨٠١ عني هيجل أستاذا للفلسفة في جامعة بينا ، التي كانت في ذلك الوقت هي مركز الاشعاع الفلسفي في ألمانيا قاطية ٠ وفي نفس السنة نشر هيجل أول بحث فلسفى له يحمل هذا العنوان الرئيسي : « الفارق بين مذهبي فشته وشلنج في الفلسفة » ، احتوت مقدمته الطويلة على جزء Beduerfnis der Philosophie بعنوان و الحاجة الى الفلسفة وقد كتب في هذا الجزء عبارة تقول : « أن الحاجة التي الفلسفة تنشأ عندما تختفي من حياة الناس القوة الموحدة ، وعندما تفقد المتناقضات علاقاتها الحبة المتبادلة وتوقفها المتبادل ، فتتخذ شكل الكيانات المستقلة المنعزل بعضها عن بعض » (١) · ويقصد هيجل بالقوة الموحدة هنا ذلك الانسجام الذي كان قائما ين المواطن والوطن ، بن المصلحة الفردية والمصلحة العامة في دولة المدينة القديمة Polis ، وهو الانسجام الذي كان يحقق الوحدة والحرية لجميع الأفراد • فلما ضاع هذا الانسجام وضاعت بالتالي الحرية والوحدة ، أصبحت حياة الانسان حافلة بشتى ألوان التنافر والخلطف والتناقض ( استقطيها جميعا في ثنائية : الذات والموضوع والصراع بينهما ) • من هنا نشأت الحاجة الى الفلسفة ، أي نشأت من حاجة تاريخية الى تعويض عن فقدان الحرية والوحدة في حياة الناس •

على أن العبارة السابقة تدل أيضا على أن الفلسفة هى وحدما فى نظر هيجل القادرة على استعادة الانسجام الذى ضاع والحرية التى فقدت ، وهى وحدها القادرةة على تحقيق الوفاق بين قوى الانسان المتنافرة والمتصارعة فيما بينها • ورأى هجل هذا يمثل تحولا جذريا عن موقفه السابق ازاء مشكلة

<sup>1.</sup> Hegel, Werke II, Jenaer Schriften, Frankfurf, Suhtkamp. 1971, S. 22.

التنافر بين قوى الانسان بعضها مع بعض من ناحية ، وبين الانسان والعالم من ناحية أخرى ، فبينما كان يرى في « شذرة الذهب » ان هذه الألوان من التنافر والتصارع هي أصل « الحاجة الى الدين » وأنها غير قائلة للحل الا من خلاله وحده ، نراه هنا يذهب الى أنها « أصل الحاجة الى الفلسفة » ، وأن الفلسفة ، وليس الدين ، هي التي توحد بينها .

في هذا البحث نرى هيجل يستخدم ، للاشارة التي هذه الألوان من التنافر والخلاف ، مصطلح « الانشطار أو الافتراق Entzweiung ، الذي يعد \_ كما يقول شاخت \_ ارهاصا لمصطلح الاغتراب وقد كان هيجل يستحدم مصطلح الانشطار هذا في سياق حديثه عن القرضين اللذين تفترضها القلسفة على نحو سابق ، أما الأول فهو العالم من حيث هو كلية موحدة ، أى المطلق ذاته وأما الفرض السابق الثاني فهو « انبثاق اوعى عن الكلية ، أي الانشطار الي وجود ، ولا وجود ، الي تصور ووجود ، الى تصور ووجود ، الى تناه ولا تناه » (٢) ،

ويفسر عيجل هذا الانشطار على أنه ظاهرة تاريخية ، تنشأ نتيجة للتوسع في الثقافة ، التي هي بدورها تعبير خارجي أو تخارج Aeusserung للحياة • يقول : « انه كلما اتسع نظاق الثقافة ، وكلما كانت تخارجات الحياة أكثر تنوعا في تطورها ، وهي التخارجات التي يستطيع الانشطار أن يدخل نفسه فيها ، كانت قوة الانشطار أعظم • • • وكانت محاولات الحياة لاعادة ننسها الى الانسجام من جديد محاولات لا طائل تحتها وغريبة عن الثقافة في مجموعها » (٣) • ومعنى هذا النص ان الانشطار ( أو ان شئت تلت : الاغتراب ) في نظر هيجل يفترض سلفا تخارج الحياة أو تموضعها ذاتيا في موضوعات الثقافة • وبعبارة أخرى فان الاغتراب بمعنى الانشطار لا يكون الا بعد أن يكون هناك اغتراب أخر ، بمعنى Entaeusserung.

<sup>1.</sup> Schacht, Alienation, op. cit., P. 23.

<sup>2.</sup> ibid, S. 24.

<sup>3.</sup> ibid, S. 22.

بعد ذلك ينقد هيجل هؤلاء الذين يلتمسون ، سواء في الخرافة أو في اللعب ، مهربا من آثار هذا الانشطار وقهرا له والتغلب عليه • ويبنى نقدد على أساس أن الخرافة ( ولعله يشير بالخرافة الى الدين ) تؤدى الى عالم الماوراء • أما اللعب ( ولعله يشير باللعب الى نظرية شلر في الفن من حيث مو لعب ) فيؤدى الى عالم التجربة الخاصة •

الخرافة واللعب افن وسيلتان عاجرتان عن قهر الانشطار الذي يعاني منه الانسان سوا، بينه وبين نفسه أو بينه وبين العالم ولخلك استبعدهما هيجل ولجأ الى الفلسفة التي ينظر اليها على أنها أقدر منهما على استعادة الانسجام المفقود وادراك الوحدة ولكن أى فلسفة تلك التي يقصدها هيجل ؟ هل هي الفلسفة التي تعتمد على ملكه الفهم Verstand على الفهم في نظر هيجل ملكة تحليل وتجزى، وتفتيت ، فالعالم يتحول خلال عمليات الفهم الى كثرة من الأشياء المنعزلة المحددة التي يستقل كل منها عن الآخر واتما يقصد بالفلسفة تلك التي تعتمد على ملكة العقل كل منها عن الآخر واتما يقصد بالفلسفة تلك التي تعتمد على ملكة العقل ويعتقد هيجل أن « العقل هو وحده القادر على توحيد ما قدد حاله الفهم ويعتقد هيجل أن « العقل هو وحده القادر على توحيد ما انقسم ، وعلى رد الانشطار المطلق الى انشطار نسبى يكون عرضيا حين يقوم على وحددة أساسية » و لاشك أن هذه التفرقة بين الفهم والعقل تتضمن تمييزا أوليا بين الفكر غير الجدلى الذي هو فكر الحياة اليومية والمعرفة الجدلية ، التي هي معرفة الفلسفة .

والفلسفة مفهومة على هذا النحو تصبح هي الوسيلة لقهر الانشطار أ، الاعتراب والتغلب عليه ، لأن مهمة الفلسفة - كما يقول - تنحصر في توحيد هذين الفرضين السابقين ( اللذين أشرنا اليهما من قبل ، أي العالم من حبث هو كلية ، وانشطار أو انفصال الوعي عنها ) ، بمعنى أن تهدى الوعي الى وحدة أعلى جديدة مع عده الكلية » (١) .

<sup>1.</sup> ibid. S. 23 - 24.

### ٠٠٠ والى منى هذه الحياة ؟

اذا كان هيجل ، كما ذكرنا قبل قليل ، قد استخلص الحاجه الى الفلسفة من الحاجة الى تعويض الضياع العام للحرية والوحدة في عصر فانه لم يتوان في هذه الفترة عن كشف ملامح هذا الضياع ومظاهره بصورة مباشرة ، فقد كتب عدة دراسات وأبحاث تناول فيها الوضع السياسي في ألمانيا بالنقد الشديد ، وكان ينادى فيها باصلاح الأمور أو تغييرها (1) ،

أول هذه الدراسات دراسة ، لم يصل الينا هنها سوى صفحات قدلائل ، عن مدينة فورتمبرج Wuerttemberg ذهب فيها هيجل الى أن شعب فورتبرج يتأرجح بين الخوف والأمل ، وقد آن الأوان لوضع حد لهذا التناوب في الانتظار وتبديد الأوهام » ، ويجب لكى يتحقق ذلك استئصال أنواع الظلم كلها والقضاء عليها قضاء ميرما من دستور فاسد ، ويجب أن يتحول صبر الجماهير الى شجاعة وجرأة لتغيير الأوضاع القائمة الفاسدة ، بدلا من الهرب الى عالم الأحلام ، عالم الماوراء ، هذا الملاذ الابدى للروح الالماني ، ويمضى هيجل في نقده « للؤسسات السياسية التي لم تعد تتلاءم مع حاجات البشر وآرائهم ، والتي هجرتها الروح ، فصارت هياكل نخرة » – الى أن يقول : « ان التغيير ضرورة واجية » ، وأن النظاوات اللازمة لتحقيق ذلك لابد أن تبدأ » (٢) ،

ويرى هيبوليت أن «لهجة هيجل في هذه الدراسة لهجة نقدية • حادة ، تتخذ صورة «الى متى ؛ quousquetandem » (٣) ، أى الى متى الصب والرضوخ لمثل هذه الأوضاع السياسية الفاسدة ؟ • لقد كان هيجل يشعر ،

<sup>(</sup>١) ترجم نوكس أخيرا هذه الكتابات السياسية الأولى الى اللغــة الانجليزية ، وقدم بلزنسكى للترجمة بدراسة مستفيضة • Hegels' Political Writings, translated by knox, Oxford, 1969.

<sup>2.</sup> ibid, PP. 243 - 5.

<sup>3.</sup> Hypolite. La signification de la révolution française dans "Phènomenologie" de Hegel, in **Etudes sur Marx et Hegel"**, opecit., p. 52.

وهو يكتب هذه الدرامة ، أنه « غريب فى وطنه » وسط هذه المؤسسات البالية ، وكان هذا الشعور من القوة بحيث أنه لم يحاول قط التوافق معها أو تبرير وجودها ، بل طالب بضرورة تغييرها •

بعد هذه الدراسة التى ترجع الى عام ١٧٩٨ ، كتب هيجل ، فى عام ١٨٠٢ ، دراسة بعنوان و دستور المانيا » ، كانت اطول وأشمل فى تناولها و ونقدها للوضع السياسى فى المانيا كلها من الدراسة السابقة و فى هذه الدراسة نرى بوضوح كيف كانت المتناقضات التى تفقد علاقاتها الحية وتوقفها المتبادل ، والتى هى أصل الحاجة الى الفلسفة للمنقد نقول : كيف كانت تمثل أمام ناظريه بصورة عينية فى تلك الخلافات وذلك الانشطار الذى كان بسيطر على الأقاليم والمقاطعات الألمانية المتعددة ، وبين كل من هذه والدولة الكبرى (الرايخ) وكانت نتيجة ذلك « فقدان الوحدة والحرية » مما جعل الدولة بلا حول ولا قوة ، ولقمة سائغة لأى معتد ٠

كتب هيجل في مقدمة الدراسة عن وضع ألمانيا ، خاصة بعد حربها الخاسرة مع الجمهورية الفرنسية ، يقول : « ان ألمانيا - لم تعد دولة ٠٠٠ ولو شئنا أن نظل نسمى ألمانيا دولة ، لما أمكن أن توصف حالة الانحلال الراهنة المتى تمر بها الا بأنها فوضى ، لولا أن الأجزاء المؤلفة لها قد جعلت من نفسها دولا ٠٠٠ والواقع أن ذكرى رابطة ماضية ، لأية وحدة فعلية ، هى التى تضفى عليها مظهر الوحدة ٠٠ ولقد تبين لألمانيا ، في حربها مع الجمهورية الفرنسية ،أنها لم تعد دولة ٠٠ والنتائج الواضحة لهذه الحرب هى فقدان بعض من أجمل الأراضى الألمانية وبضعة ملايين من سكانها ، ودين عام ( أكبر في الجنوب منه في الشمال ) هو استمرار لآلام الحرب في رقت السلم ، ونتيجة أخرى هي أنه ، الى جانب أولئك الذين وقعوا في فبضة المحتلين والقوانين والعادات الأجنبية ، ستفقد ولايات كثيرة أعظم خير لها ، أعنى استقلالها ، في الصفقة التي ستتم بها المساومة » (۱) ٠

<sup>(</sup>۱) مقتبس في ، ماركيوز « العقل والثورة » ، ص ۷۱ ·

وينتقل هيجل الى اختبار أساس هذا الانحلال ، هيجه أن الدستور الالمانى لم يعد يتمشى مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية الفعلية للأمة ، فهذا الدستور أثر من آثار نظام القطاعى عابر حل محله منذ عهد بعيد نظام مختلف ، هو نظام المجتبع ذى النزعة الفردية ، وأن استبقاء شكل قديم للدستور في وجه التغير الجنرى الذى طرأ على كل العلاقات الاجتماعية ليعنى الاحتفاظ بحالة موجودة لجرد كونها موجودة ، ولكن مثل هذا السلوك مضاد لكل معيار وقاعدة عقلية ، فالتنظيم السائد للحياة يتعارض تعارض أساسيا مع رغبات المجتمع وحاجاته ، وهو قد فقد كل سلطته وكل هيبته ، وأصبح سلبيا خالصا ، ويواصل هيجل كلامه قائلا أن ما يظل قائما « بهذه الطريقة التجريبية البحتة » دون توفيق بينه وبين فكرة العقل « لا يمكن أن يعد « حقيقيا » ، فلابد من تحطيم النظام السياسي وتحويله الى نظام عقلى حديد ، ولا يمكن أن يتم تحول كهذا بلا عنف (۱) ،

على أن هيجل وان كان في فترة برن قد نقد « وضعية » الدين المسيحي، أي تلك المؤسسات ( وعلى رأسها الكنيسة ) التي تفرض على الانسان قوانين صارمة تتعارض مع قوانين عقله ، فانه في هذه الكتابات السياسية ينقد « وضعية » المجتمع الالماني ، ان صح هذا التعبير ، أعنى تلك الوضعية التي كانت تتمثل في المؤسسات والتنظيمات والدسساتير والقوانين التي هجرتها الروح والحياة ، فتجمدت وتشيأت ، ولم تعد بالتالي تتمشى مع مصالح المناس وآرائهم وعوالهفهم ، ولا شك أن هيجل بنقده ، لوضعية » المجتبع بهذا المعنى ، قد قدم مثلا حيا للدور النقدى الذي يمكن أن تقوم به الفلسفة ، وكذلك نقاد المجتمع الجدد ، على أنه تمهيد ضروري للعمل الثوري،

### اكتشاف مصطلح الاغتراب:

المعروف أن هيجل قد اكتشف في فترة يينا ( وعلى وجه التحديد ما بينه عامى ١٨٠٢ - ١٨٠٦ ) مذهبه الفلسفي في صورته الأولى ، وكان يشتمل.

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ، نفس الصفحة •

على « فلسفته » في النطق والميتافيزيقا وفلسفة الطبيعة وفلسفة الروح • ولكن من غير المعروف ، الا للقلة القليلة من الباحثين المتخصصين ، أن هيجل قد اكتشف أيضا وفي نفس الفترة الاغتراب بوصفه « مصطلحا » له منى فنى محدد • بل الاكثر من ذلك ، أن هيجل قد أورد مصطلح الإغتراب في سياق مماثل لذلك السياق الذي استخدم فيه من تعد من قبل الهيجيليين الشبان وتقاد المجتمع الجدد ، أغنى سياق التحليل التقدى للمجتمع المدنى الذي يتغلغل في صميم بناء المجتمع الحديث •

على أن الصطلح لم يظهر فجأة في مذهبه الأولى هذا ، بل نرى « فكرة » الاغتراب أو معناه يقدم أولا وعلى أنحاء بتختلفة في السياق سالف الذكر ، وذلك في المجلد الأول من « فلسفة الواقع في فترة يينا » ( وهو عبارة عن المحاضرات التي كان قد ألقاها بجامعة يينا في عامى ١٨٠٣ – ١٨٠٤ ) ، ثم يجيء بعد ذلك « المصطلح » ليحدد الفكرة أو المعنى على نحو فني دقيق يجيء لا مرة أو مرتين ، بل ست عشرة مرة في ست وخمسين صفحة متتالية ، هي مجبوع الصفحات التي تؤلف الفصل الأخير من المجلد الثاني من « فلسفة الواقع في فترة يينا » ( وهو عبارة عن المحاضرات التي ألقاها في عامي ( محيو عبارة عن المحاضرات التي ألقاها في عامي ) • فكيف كان هذا التطور ؟

في المجلد الأول من « فلسفة الواقع » نجد هيجل يتكلم عن النظام الاقتصادي في المجتمع الحديث ، مجتمع الرأسمالية الصناعية التي كانت آخذة في المصعود وقتئذ ، فيقول أنه نظام يفصل العامل عن نتائج عمله ، واكن لا بالنتاج الخاص لعمله ، ذلك لأن عذا الأخير لابد ، لكي يشبع حاجاته ، أن يصبح شيئا آخر غير ما هو عليه»(١) لكن هذا الانفصال قد يحول نتاج العمل التي قوة مضادة للعامل وهذا ما استخلصه ماركس فيما بعد ، لكن هيجل توقع قبل ماركس نفس النتيجة ، ففي اعتقاده هو أيضا أن نظام السوق الذي يقوم على أساس

<sup>1.</sup> Jeneser Regiphilosophie I, Hrgg. von Hoffmeister Leipzig 1932. S. 238.

العمل المجرد سوف يعفع بالانتاج الى درجة من التطور تكون على حساب العامل ولن يجنى هذا الأخير شيئا من وراء هذا الانتاج المتطور المتقدم و بل على العكس ، فبدلا من أن تحرر الميكنة العامل من عناء العمل الشاق ، فانها تزيد من ساعات العمل وتقلل من قيمة منتجات العمل في السوق و يقول هيجل : « أن الحاجة الى العمل تنقص بالنسبة الى الكل فقط ، لا بالنسبة الى الفرد و بل على العكس ، انها لتزداد بالنسبة اليه و فكلما أصبح العمل أكثر ميكنة ، قلت قيمته ، وازداد عناء الفرد بالضرورة » (١) و « أن قيمة العمل لتنقص بنفس القدر الذي يزداد به انتاج العمل » (٢) و

تلك مى « فكرة » الاغتراب فى جانبيها : الايجابى والسلبى ، قدمها هيجل من خلال تصور « العمل » فى مجتمع الرئسمالية الصناعة • فاما الجانب الايجابى فيتمثل فى نظره هيجل الى العمل على أنه نشاط خارجر يحتق الانسان من خلاله ذاته ، ويتحول بفضله من فرد جزئى الى انسان كلى اجتماعى • وأما الجانب السلبى فنراة فى نظرة هيجل الى العمل حيث ينفصل عن صاحبه الى الحد الذى يصبح معه قوة مضادة له تسلبه ذاته ، ولا يتعرف فيه على نفسه •

وقد كان الجانب السلبي لـ « فكرة » الاغتراب هو الذي يسيطر علي تحليات هيجل النقدية للمجتمع المدنى الحديث • وكان ذلك طبيعيا ، لان الصورة التي قدمها لهذا المجتمع كانت قاتمة للغاية وتنضح بالتشاؤم الشديد، وهي صورة تذكرنا بتلك التي رسمها فيما بعد ماركس عن هذا المجتمع الذي يقوم على العمل المغترب ( بالمعنى السلبي للاغتراب ) •

فاذا انتقلنا الى المجلد الثانى من « فلسفة الواقع » وجدنا هيجل يطلق عن قصد مقصود انكلمة الالمانية Entaeusserung ( اغتراب ـ تخارج ) « كاسم » يسمى به « الفكرة » أو « الشيء » الذي كان يتحدث عنه من قبل، فيتول : « الاغتراب » هو ما يأتى :

<sup>1.</sup> ibid, S. 237.

<sup>2.</sup> ibid, S. 239.

( ا ) أنى فى العمل أصنع من نفسى على نحو مباشر شيئا ٠٠٠ يكون موجودا ٠

(ب) واننى بذلك لأتخارج عن هـذا الموجـود ـ عنـاك التخارج عن هـذا الموجـود ـ عناك فانه ليصبح الذى هو وجودى أنا • وحين أجعل منه موجودا ـ هناك فانه ليصبح بالنسبة الى غريبـا einem mir fremden ، وأقــوم (أو أمسك ننسى ) فيــه ، (١) •

هذا هو أول تعريف عند هيجل ، لكلمة » الاغتراب ، وهو تعريف يجعل منها منذ هذه اللحظة ، مصطلحا « فنيا ، يتردد دون انقطاع في مؤلفات هيجل التالية • وعلى الرغم من أن التعريف يعبر عن الجانب الايجابي من « فكرة » الاغتراب ، وهو هنا العمل بوصفه نشاطا ذاتيا يتخارج ويتحقق على هيئة موضوع أو شيء موجود ، يتعرف صاحبه على نفسه فيه ، فان في وصف هيجل لهذا الشيء الموجود بأنه « غريب fremd » عن صاحبه ، تمييدا لظهور « المصطلح » الالماني Entfremdung ( اغتراب ) الذي سوف يطلق في « ظاهريات الروح » للدلالة على الجانب السلبي من « فصكرة » للاغتراب ، وهو ظك الذي يتمثل في عدم قدرة الانسان على التعرف على ذاته ، أو تحقيق وجوده ، فيما يخلقه ويصنعه •

وعلى ذلك سوف يكون أمامنا مصطلحان المانيان يستحمهما هيجا للتعبير عن الاغتراب و أحدهما هيو Entaeusserung الاغتراب بمعنى التخارج أو التموضع ، وهو اغتراب ضرورى وايجابى و أما المصطلح الآخر فهو Entfremdung ، أى الاغتراب بمعنى الانفصال أو الانقسام وعدم التعرف على الذات ، وهو اغتراب تاريخى ( أى ينشأ نتيجة ظروف تاريخة ) وسلبى وقد ميز هيجل بين هذين المعنيين ، رغم ارتباط أحدهما بالآخر ارتباطا وثيقا ، ولم يوحد بينهما كما ذهب الى ذلك خطأ ماركس و

<sup>1.</sup> Jenenser Realphilosophie 112 S. 217.

# الفصيل الشالث

الاغتسراب ( في كتاب « ظاهريات الروح » ) مُكَمِيرًا مِنْ مُنْ مُنْ رَجُورًا مُنْ مُنْ مُنْ رَجُورًا

في عام ١٨٤٤ كتب ماركس ، فيما يعرف باسم ، الخطوطات الاقتصادية والفلسفة » ، يقول : ، أن الموضوع الذي ينتحه العام ، اعنى نتاج العمل ، ليقوم هناك قبالته بوصفه موجودا غريبا · Wesen وبوصفه قاوة مستقلة عن منتجها · · · وتحقق العمال ها تموضع هذه القوة · ولكن في ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة ( في المحتمي الحديث ) يظهر تحقق العمل هذا على أنه ضياع لوجود العمال الحق ، ونظير التموضع على انه فقدان للسيطرة على الموضوع وعبودية له ، كما يظهر التملك أو الاستحواذ على أنه اغتراب Enfremdung والساتلاب » (۱) ·

في هذا النص يميز ماركس بين القموضع Entaeusserung والاغتراب من او باصطلاح عيجل: التخارج Entaeusserung من جهة ، والاغتراب من جهة أخرى و فالتموضع في نظر ماركس هو الجانب الايجابي للعمل ، أي تخارج قوى الانسان وارادته على نحو يكتسب معه عمل الفرد طابعا اجتماعيا وكليا ، ولا يتحقق التقدم التاريخي الا بفضل هذا النوع من العمل و أما الاغتراب فهو الجانب السلبي للعمل ، وهو لا ينشأ عند ماركس الا في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية تقوم على نظام الملكية الخاصة والاستغلال ، ويؤدى هذا النوع من العمل ، أي العمل المغترب ، الي فقدان العامل انتاج عمله ، وبالتائي نقدان وجوده وحريته و

<sup>1.</sup> Marx, Oekonomisch — Philosophische Manuskripte (1844), Werke, I, Berlin, 1968, S. 511 - 512.

أنظر أيضا الترجمة الانجليزية لهذه المخطوطات ، نشرة موسكو ، ص٦٦٠٠

على أن ما يعنينا منا من هذا التمييز أن ماركس يقدمه ردا أو نقدا لما يعتقد أنه مقولة عيجلية ، هي « أن التموضع اغتراب » (١) فهل هـــذا محدج ؟ ، هل صحيح أن هيجل لام يميز بين التموضع والاغتراب ولم ير سنهما فرقا ؟ •

نعتقد أن ماركس على الرغم من أنه كان أول من التفت الى أهميه مصطلح « الاغتراب » في كتاب هيجل « ظاهريات الروح » ، فانه لم يدرك تفرقة هيجل بين التخارج Entaeusserung ، وهو الاعتراب بمعنـــاه الايجابي المقبول ، وبين الاغتراب Entfremdung ، وهو الاغتراب بمعناه السلبي غير المقبول ، وهي التفرقة التي تظهر الى العلن في كتاب « ظاهريات الروح » ( الذي اعتمد عليه ماركس في نقده سألف الذكر ) ، بعد أن كانت حبيئة وتظهر على استحياء في « مؤلفات الشباب » ( التي لم يقدر لماركس الاطلاع عليها )٠

وعلى الرغم من أن كلا من المصطحين قد استخدم قبل هيجل منفردا ، غقد استخدم فشته الكلمة الألمانية Entaeusserung (تخصارج)، واستخدم شار الكلمة الألمانية fremd (غريب) كصفة ، واستخدم حبته نفس الكلمة اسما ، أي Entfremdung (اغتراب) في ترجمته Le neveu de Rameau الألمانية لكتاب ديدور المسمى باسم فضلا عن استخدام الكلمة الإنجليزية alienation عند جماعة الاقتصاديين الانجليز ، وخاصة آدم سمث في كتابه « ثروة الأمم » ، والكلمة الفرنسية aliènation روسو (٢) \_ نقول : على الرغم من ذلك كله فان استخدام کثنائم 🖔 المصطلحين الألمانيين Entfremdung, Entaeusserung يعبر عن حقيقة الاغتراب في بعديها : الايجابي والسلبي معا ، انما هو في 

witter: @abdulllah1994

عامة ، والفصل السادس منه ، وحو بعنوان « الروح » خاصة ، حيث تقع فيه مناقشة عيجل « للروح المغترب عن ذاته » ٠

ونكن قبل أن نبين تفرقة هيجل بين التخارج والاغتراب ، علينا أن نربط هذا النصل السادس « بالفكرة » الأساسية الموجهة للكتأب كله •

### ظاهریات أثروح ٠٠ ما هي ؟ أ

القراءة الحرنية لعنوان كتاب « ظاهريات الروح » تقول : « علم ، أى دراسة منهجية ، لظواهر ، أى تجليات الروح » • وانطلاقا من هذه القراءة يمكن القول بأن هيجل يحاول فى هـذه الدراسة أن يتتبع مسار الروح الانسانى وتطوره فى مختلف أشكاله وصوره •

على أن هيجل ، وهو يقدم هذه السيرة ، كان يأخذ في اعتباره جميع الانجازات الانسانية الكبرى التى حققها الانسان طوال تاريخه منذ الماضى البعيد حتى عصره ، عارضا اياها بوصفها جوانب أو صنوفا من عملية تطور واحدة متصلة ، ولم يكن يهتم في هذا العرض بالتطور الزمنى قدر اهتمامه بالمراحل المختلفة التى يمر بها وعى الفرد للوصول الى مستوى الته الروح في الحقبة التاريخية التى يعيش فيها ، ذلك أن الفرد عند عيجل انما هو وليد عصره وربيب زمانه ،

هناك اذن ضرب من التوازى بين ترقى الوعى الفردى من جهة وتطور العالم من جهة أخرى ولا ينبغى النظر الى هذا التوازى على أنه تقابل بين أشكال العالم وأشكال الوعى ، لأن الوعى عند هيجل لا يعرف ذاته الا بوصفه حقيقة تمتلك أبعاد الكلية الشاملة ( العالم ) ، بل هو لا يكون وعيا فرديا الا اذا استدمج في داخله الوعى بالعالم و ولا غرابة في ذلك طالما أن هدف هيجل كان الوصول بالوعى الى أن يعرف نفسه متوحدا مع العالم في وحدة جديدة ،

أرقى من تلك الوحدة الأولية التي كانت بينه وبين العالم قبل أن يحسدت الانفصال بينهما (١) •

تلك هى الفكرة المحورية التى يدور حولها كتاب « ظاهريات الروح » أو على الأدق الفكرة التى ألهمت هيجل وهو يؤلف هذا الكتاب ، ولو نظرنا الآن وعلى ضوء هذه الفكرة الى الفصل السادس ( الروح ) ، لوجدنا هيجل يقدم فيه تطورات تاريخية معينة للعالم تبدأ باليونان القديمة ، ثم نهاية هذا العالم القديم ، أى العالم الرومانى في لحظة انهياره وانحلله ، فالعصور الوسطى ، ثم عصر النهضة وعصر التنوير ، وأخيرا الثورة الفرنسية وما أعقبها من رعب وارهاب و وفي خط مواز لأشكال العالم هذه ، نرى هيجل يناقش كيفية انفصال الفرد من وحدة كانت تدمجه ، دمجا مباشرا وغير قائم على الوعى والتأمل ، مع مجتمعه وثقافته ، ينفصل عنه بوصفه شخصية متميزة مستقلة ، ثم كيف تتحقق وحدة جديدة واعية أرقي من الأولى ، لا يفقد الفرد فيها قرديته أو استقلاله ، وهذه هى أشكال الروح الثلاثة : الروح المباشرة ، والروح المغترب عن ذاته ، والروح المتيقن من ذاته ، التى يتضمنها هذا الفصل السادس .

### التخارج والاغتراب:

بوجه عام ، نستطيع أن نقول أن المصطلح الألماني Entaeusserung ( وسوف نترجمه من الأن فصاعدا بالكلمة العربية : تخارج ) لا يستمد معناه من فصل من فصول كتاب « ظاهريات الروح » دون غيره ، أو شكل من أشكاا الروح دون سواه ، أو لحظة من لحظات الوعى دون أخرى ، وأنما من الفصول السبعة التي يتألف منها الكتاب مجتمعة ، فهو يدل على تلك الحركة أو العملية الحرة التي يقوم بها الروح ، وأعنى بها التجلى والظهور ، كيما يصل الى تمام المعرفة بذاته ،

<sup>1.</sup> Cf. Poeggeler, O., Qu'est-ce que la Phénomènologie Archiues de Philosophie, Paris, avril-juin 1966, P. 200.

كذلك لا يستمد « التخارج » معناه من حقبة تاريخية معينة ، ذلك لأنه عينطبق على التاريخ في كليته وشموله • بل ان التاريخ ذاته ليفسر من خلال حركة التخارج هذه • وبعبارة أخرى فان التخارج ليس حالا من أحوال التاريخ ، وانما التاريخ نفسه ليس سوى حال من أحوال التخارج • يقول هيجل : « ان التاريخ انما هو صيرورة الروح وهي تتحقق على ند فلي في المعرفة • • • أو هو الروح وهو يتخارج في الزمان » (١) •

كل شىء موجود ينشأ اذن من « تخارج » الروح • وعلى هـذا يكون التخارج شرطا للوجود : وجود الطبيعة والتاريخ ومختلف أشكال الحضارة والثقافة • • • الخ ، كما أنه شرط المعرفة : معرفة الروح اذاته فيما يخلقه ويبدعه ، أى يخرجه ، من أشياء • والتخارج بهذا المعنى ، أى التجلي والظهور ، هو أقرب شيء الى ما كنا نسميه من قبل بالاغتراب البتافيديقي حد كل ما ابن عربى وفشته خاصة • وهو يحمل عند هؤلاء جميعا دلالة ايجابية مقبولة ، لأنه فعل حر غير مشروط بموضوع سابق ، أو هو بالأحرى حركة حرة من قبل الله أو الروح ، يضع بمقتضاها الأشياء والظواهر ، التي وان كانت تصدر عنه فانها « آخر » غيره • ولكن رغم هذه « الآخرية » أو « الغيرية » التي للأشياء والظواهر ، فإن الله أو الروح يعرف نفسه فيها » « لأن رؤيته نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفسه في أمر آخر يكون له كالمرآة ، فانه يظهر له نفسه في صورة يعطيها المحل المنظور فيه مما لم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحل ، ولا تجليه له » (٢) ، على حد تعبير ابن عربي •

و « التخارج » منظورا البيه على هذا النحو يصبح بحق هو « التصور

<sup>1.</sup> Hegel, **Phaenomenologie des Geistes**, Hamburg : Feiix 1952, S. 563.

رجعنا أيضا الى الترجمتين : الانجليزية التى قام بها بايلى والفرنسية التى قام بها هيبوليت ، الهذا الكتاب •

 <sup>(</sup>۲) ابن عربى ، فصوص الحكم ، تحقيق الدكتور أبو العلا عفيفى ،
 ص ٤٩ .٠

الأساسى فى كتاب « ظاهريات الروح » لهيجل » ، كما يقول عنوان الفسل الأخر من كتاب لوكاتش : « هيجل الشاب » (١) •

أما المصطلح الألماني الآخر Entfremdung ( وسوف نترجمة من الآن نصاعدا بالكلمة العربية : اغتراب ) فهو يستمد معناه من فصل واحد من فصول كتاب « طاهريات الروح » ، وأعنى به الفصل السادس : « الروح » ، وخاصة ذلك الجزء الذي يحمل عنوان : « الروح المغترب عن ذاته : الثقافة » ، وعو الجزء الذي يتناول الشكل الثاني من أشكال الروح الثلاثة المروف قمذا الفصل ،

واذا كان « التخارج » عبارة ، عن عملية تنطبق على التاريخ كله ، أو على الأدق عملير ميتانيزيقية « فائقة للتاريخ » ، بمعنى أن التاريخ دسه ليس سوى حال من أحوالها ، فان « الاغتراب » وان كان أمرا تاريخيا فانه لا ينطبق على التاريخ بجميع فتراته ، بل هو على العكس لاينتمى الا الى عصر بعينه فقد ظهر الاغتراب مع انحلال الامبراطورية الرومانية ، حينما فقدت الحرية السياسية ، كما أمكن تجاوزه وقهره بقيام الثورة الفرنسية ، ها هنا وفي هذا الاطار التاريخي المحدد يجيء « مصطلح » الاغتراب ليشير به هيجل الى تلك ، الفكرة » التي كان يتحدث عنها من قبل فى « مؤلفات الشباب الدينية » ، حيث لم يكن يستخدم عندئذ الا الكلمة الألمانية 

Fremd (غريب) ، فضلا عن أن الاغتراب يحمل هنا وبوجه عام ، مثلما كان يحمل في مؤلفات الشباب ، دلالة سلبية واضحه ، فهو ينشأ نتيجة ظروف تاريخية الشباب ، دلالة سلبية واضحه ، فهو ينشأ نتيجة ظروف تاريخية بالغة البؤس وتتميز أساسا بفقدان الحرية والوحدة ، ومن هنا كان من الضروري قهر الاغتراب بهذا المعنى السطبي غير القبول ،

<sup>1.</sup> Lukacs, Der junge Hegel, op cit., S. 685.

لكن الملاحظ أن لوكاتش في هذا الفصل يتناول التخارج Entaeusserung من خلال مؤلفات ماركس أكثر مما يتناوله من خلال كتاب " ظاهريات الروح " نفسه وحسبنا أن نلقى نظرة خلطفة على هوامش هذا الفصل ، وهي اشارات اللي الكتب التي يثبتها دعما لآرائه وحججه ، لنجد أن من بين أربعين اشارة سبت اشارات فقط الى مؤلفات هيجل ، بينما نجد عشرين اشارة الى وألفات ماركس والكس و

الاغتراب اذن ينتمى الى الروح على نحو ما تناوله حيجل فى أشكاله الثلاثة ، التى مى على التوالى : الروح المباشر أو الحق ( الذى يوازى العالم اليونانى ) ، والروح المغترب عن ذاته ( الذى يوازى العالم الرومانى وعت انحلاله وتدهوره ) ، والروح المتيتن من ذاته ( الثورة الفرنسية ) .

ان الروح ، في نظر هيجل ، هو وحده « الذي يعرف بوعى ذاته على انها عالمه هو ، ويعرف بوعى عالمه على أنه ذاته هو » (١) • والاغترائب يتمثل في عدم قدرة العقل أو الروح على التعرف على ذاته في تخارج من تخارجاته • وعلى هذا ، ففي وسعنا أن تقول ان الاغتراب انما بفرض نفسه أو يطبع نفسه ، ان جاز هذا التعبير ، على التخارج ، ولكن العكس غير صحيح • فالاغتراب باختصار - هو تخارج لم يعرف ذاته •

ولما كان و الاغتراب و ليس سوى حال خاص من أحوال و التخارج على مستوى الروح، فقد أوحى ذلك الى كثير من الباحثين والمسرين بامكانبة استبدال الصطلحين أحدهما بالآخر ، كما أوقع في ظن ماركس أن هيجل قد وحد بين الصطلحين و فصارا وكأنهما يدلان على شيء واحد ونفس الشيء لكن الحق أن هيجل لم يخلط بيتهما على الاطلاق ، وادراكه للفرق بين الاغتراب والتخارج لا يظهر فقط في كتاب و ظاهريات الروح » ، بل يظهر أيضا في المؤلفات السابقة على هذا الكتاب و فقد أشرتا الى هذه التفرقة عند هبحل عندما تحدثنا عن مقاله الفلسفى الأول : و الفارق بين مذهبي نشته وسلس في الفلسفة » ، اذ كان عندئذ يصف أشكال الثقافة المختلفة بأنها و تعبيرات خارجية Aeusserungen الحياة ، أي تخارجات المروح بحسب اصطلاحات و ظاهريات الروح » ، وأن الانشطار أو الاغتراق Entzweiung أي الاغتراب باصطلاح و ظاهريات الروح » ، انما يجيء نتيجة للتوسع في الثقافة ، أي أنه أمر تاريخي تال لوجود الثقافة و

<sup>1.</sup> Pheanomenologie des Geistes S. 313.

كذلك نرى هيجل في المجلد الثاني من « فلسفة الواقع في فترة بينا » عديث ظهر لأول مرة مصطلح « التخارج » بمعناه الفني الدقيق ـ نراه يستخدم عذا المصطلح في وصف ثقافة اليونان التي كانت تتميز بالحرية والجمال والسعادة ، والتي لم تكن مغتربة Entfremdet (١) • فما معنى هذا ؟ معناه أن تخارج ثقافة اليونان لم يداخله ، أو يطرأ عليه ، اغتراب •

### الوعى الشقى بين التخارج والاغتراب:

ورد مصطلح « الاعتراب » والكلمة « غريب » في كتاب « ظاهريات الروح » قبل الفصل السادس ، وحاصة في تلك المقاطع من الفصل الرابع التي تتناول الوعى الشقى • وكان معنى المصطلح ، وكذلك الكلمة ، في هذه المقاطع لايختلف كثيرا عن معناهما في الفصل السادس

فالوعى الشقى في نظر هيجل هو الوعى بالذات على أنها طبيعة أو حقيقة منقسمة على نفسها ، وعلى أنها موجود مزدوج ومتناقض ، ويضرب هيجل على ذلك مثلا بالوعى اليهودى ، فهو وعى منقسم داخليا الى موجودين متقابلين : ذات متغيرة عارضة من جهة واله ثابت خالد من جهة أخرى ، لكن « هذا الموجود الثابت غير القابل للتغير هو الموعى اليهودى موجود غريب وخارجى ein Fremdes » (۲) ، وكذلك الأمر بالنسبة الى الوعى السيحى ، فهو وعى شقى حين يتعلق ، أو حين يربط نفسه ، بالمسيح « بوصفه حقيقة واقعية غريبة وخارجية als einem fremden Wirklichen » (۳) ، فالوعى في هاتين الحالتين لم « يعرف » بعد أن الحقيقة هذه أو الموجود الغريب هذا ليس شيئا آخر سوى تخارج ينتمى اليه ، انه تخارجه الخاص ، عمله ونتاجه ، ومع ذلك مان الوعى يعمل جاهدا لكى يتغلب على هذه الفجوة التي تفصل بينه وبين حقيقته الواقعية الجوهرية ، ومعنى هذا أن الوعى يحاول

<sup>1.</sup> Jenenser Regiphilosophie II, S. 249 - 250.

<sup>2.</sup> Phaenomenologie des Geistes, S. 159.

<sup>3.</sup> ibid, S. 162.

أن يجد ذاته فى الخارج ، فيما هو خارج عنه · وبقدر ما ينجح الوعى فى ذلك يكون ذاته · أى أنه بقدر ما يتغلب على انقسامه على نفسه ويحقق وحدته وهويته ، يكون حرا ، وبالتالى غير مغترب ·

ومما هو جدير بالملاحظة في هذا الجزء عن الوعى الشقى أن هيجل برى في التخارج وسيلة يتغلب بواسطتها الوعى الشقى على اغترابه ، ففى المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل الوعى الشقى ، وهى مرحلة الوعى بوصفه وعيا عتواضعا ، نجد هذا الوعى يتعلق بالوجود الثابت من خلال توسط الكاهن ، لكن الوعى المتواضع حين يتخلى عن ارادته الخاصة الجزئية ريأذ ، مصموما يجيء اليه من الخارج einen fremden (۱) ، فان الارادة تكسب أكثر مما تحسر ، ذلك ، أن المر، حين يتنازل عن ارادته الجزئية ، فما ذلك الا أمر سلبى من جانب واحد ، أما من حيث المبدأ فانه في نفس الوقت أمر ايجابى : اذ أنه وضع واثبات للارادة بوصفها ، آخر » ، وعلى الخصوص اثبات للارادة بوصفها ارادة كلية ، وليست جزئية » (۲) ، أذن ، عن طريق فعل التخارج يتوقف الوعى الذاتى عن أن يكون وعيا شقيا ، أى وعيا مغتربا ، وما هنا يصبح الفرق بين الاغتراب والتخارج أكثر وضوحا عن ذى قبل ،

ان الوعى الشقى فى مرحلته الثالثة ، أى من حيث هو وعى متواضع ، انما يتخارج فى فعل و هذا الفعل هو أن يضع نفسه بين يدى الكاهن و ومعل التخارج هذا هو الذى يضع النهاية لاغترابه ، ذلك لأن الوعى يجد ذاته هنا فى صورة شيئية و يقول هيجل : « أن الموضوع المتخذ صورة الشيئية وطابعها ، أعنى أن يكون مستقلا : لكن الوعى الذاتى لديه الاعتقاد بأن هذا الموضوع الستقل ليس غريبا عن ذاته و ومن هنا بعرف أن ذاته قد أصبحت ذاتا يعترف بها الموضوع »(٣) .

<sup>1.</sup> ibid, S. 170.

<sup>2.</sup> ibid, S. 170 - 171.

<sup>3.</sup> ibid, S. 255.

فاذا ما انتقادا الآن من هذا الجزء الخاص بالوعى الشقى فى الفصل الرابع الى الفصل الخامس عن العقل ، وهو انتقال يشبه فى نظر هيجل الانتقال من العصور الوسطى الى عصر النهضة والعصور الحديثة ، لوجدناه يمس الاغتراب من ناحية أن الوعى العقلى وهو يسعى الى اللذة انعا يحاول أن يجد ماهيته فى موضوع رغبته ، لكنه يخفق فى محاولته عذه ، ذلك لأن رجل اللذة يحيل نفسه الى موضوع ويستحتع بها « بوصنها ضرورة غريبة المعال الحياة التى المتابها ويحولها الى مجرد شىء » (١) ، والواقع أن رجل اللذة عنز يتجه بكل رغباته نحو وقائع حسية هى بطبيعتها متغيرة زائلة ، فانه لابد أن يجد نفسه عندئذ ضحية لقانون الصيرورة والفناء ، ومن ثم فانه لن يكون. الا فردية ضعيفة تخضع «للضرورة» العمياء أو «القدر» الذى لا يرحم ،

وهكذا نرى مما سبق أن قوام الاغتراب ليس هو التخارح بل عمى على الأدق عدم قدرة العقل أو الروح على التخارج ، أى أن يخرج ذاته على نحو سليم ، كما اتضح الفارق بين الاغتراب والتخارج وضوحا يزول معم كل خلط أو توحيد بينهما ،

على أننا قبل أن ننتقل الى النقطة التالية ، نود أن نبين ، من خلال ما قد عرضناه منذ قليل من نصوص هيجلية ، مدى التشابه بين هيجل وروسو ، خاصة فيما يتعلق بتصور كل منهما لكيفية النغلب على الاغتراب ، فبالرغم من اختلاف السياق الذى ورد فيه هذا التصور عند كليهما ، فانهما يتنقان على أن في التنازل عن الارادة الجزئية وتسليمها الى الحرب ، سواء كان هذا الآخر هو الدولة أو الارادة العامة عند روسو او كان هو الكاعن الوسيط عند هيجل – قضاء على الاغتراب بمعناه السلبي وتحقيقا لوحدة الذات مع نفسها ، أى حريتها ، ومعرفتها لنفسها في آخر يعترف بها ، وعلى الرغم من اختلاف التسمية عند روسو ( الاغتراب يعترف بها ، وعلى الرغم من اختلاف التسمية عند روسو ( الاغتراب يعترف بها ، وعلى الرغم من اختلاف التسمية عند روسو ( الاغتراب الكامل ) عنها عند هيجل ( التخارج ) ، نان المسمى واحد ، وهو التنازا

<sup>1.</sup> ibid, S. 265.

أو التخلى عن الارادة الجزئية لارادة أخرى عامة • وهذا هو الاعتراب بمعناه الايجابي •

# الروح المعترب عن ذاته :

الاغتراب ، كما ذكرنا من قبل ، يتعلق بالروح ، أنه واقعة روحية ، أن صبح هذا التعبير ، لأن الروح وحده هو « الذي يعرف بوعى ذاته على أنها عالمه هو ، ويعرف بوعى عالمه على أنه ذاته هـو »(١) • وفي الفصل انها عالمه هو ، ويعرف بوعى عالمه على أنه ذاته هـو »(١) • وفي الفصل الساحس « الروح » نجـد أن معرفة البوعى لما يتميز به من « كلية ، فقد صارت معرفة الموعى ، في هذا الفصل ، تقوم على المتأمل الانعكاسي • فهو لا يعرف ذاته بوصفه وعيا كليا الا بعد أن يكون قد تغلب على التضاد بين « الجـزئي » و « الكلى » • ويحـدث الاغتراب حـين يعجز الوعى برغم معرفته هذه ، عن المتعرف على ذاته في صـورة جزئية ، يعرف أنها صورته هو ، تنتمى اليه وخاصة به • فالروح يغترب عن ذاته حينما يجـد مضمونة « في صـورة حقيقة واقعيـة لا يستطيع النفاذ الدها والتصرف على ذاته فيها »(٢) •

في هذا الفصل السادس يوجد جزء ، ينيف على المئة صفحة ، يحما العنوان التالى : « الدوح المجترب عن ذات الثقافة » • ولئن كان من الصعوبة بمكان تحديد ما كان يعنيه هيجل بالكلمة الألمانية Bildung ( التى نترجهها بالكلمة العربية : ثقافة ) ، فان أحد المفسرين ، وهو جادمر ، يرى فيها عودا الى ما كان لكلمة Bild ( صورة ) من معنى صبق في العصور الوسطى • فالانسان بحسب هذا المعنى هو بمثابة صورة الله ، وعليه أن يحاول المطابقة بين وجوده كله وبين هذه الصورة ، أو الارتفاع بوجوده والتسامى به حتى يصل الى درجة التطابق مع هذه الصورة • وعلى هذا يمكن القول بأن « الثقافة » وان كانت تتضمن انفصالا عن حالة وعلى هذا يمكن القول بأن « الثقافة » وان كانت تتضمن انفصالا عن حالة

<sup>1.</sup> ibid, 313.

<sup>2.</sup> ibid, S. 347.

الطبيعة الأصلية مانها بمثابة تهذيب أو تشذيب ، قرقفع عن طويقة الذات الجزئية الى مستوى الوجود « الكلى » أو الحقيقة الجوهرية(١) •

في هذا الجزء يميز هيجل بين مجالين مختلفين للاغتراب :أما المال الأول فهمو ذلك المجال الذي يخفق فيه الروح في القعرف على ماهبته في تخارج من تخارجاته في العالم ، وأما المجال الثاني مهو ذلك الذي يجد خه الروح ماهيته ، لا في هذا العالم الفعلى الحاضر ، بل في الايمان ، أي فيما وراء هذا العالم • يقول هيجل : « أن العالم الفعلى هو عالم اغتراب ذاتي Selbstentfremdungأما العالم الآخر فهو عالم يبتنيه الروح لنفسه ٠٠٠ وهو يرتفع فوق العالم الأول(٢) فالروح يترك عن وعي ذاته الطبيعة من أجل الحصول على ذات جوهرية • لكنه بمجرد أن يفعل ذلك ، فأنه لا يقدر على التعرف على « كليته » بوصفه ذاتا ، ذلك أن ماهبته قد انفصلت عن العالم الفعلى وهربت منه الى عالم الماوراء ، عالم الايمان ٠ صحيح أن الروح يريد بهذا الايمان أن يقضى على اغترابه • لكن الهرب ذاته هو نوع من الاغتراب • وعن هذه الفكرة التي سوف يرددها ، فيما بعد ومع بعض الاختلاف ، كل من فويرباخ وماركس يقول هيجل: « واذا كان هذا العالم الثاني ( الآخر ) قد صنعه الروح لنفسه في مقابل الاغتراب Entfremdung مانه نهذا الاعتبار لا ينجو من الاغتراب ، بل على العكسر. أنه لابعدو أن يكون صبورة أخرى من هذا الاغتبراب ، البذي بتمثيل على وجنه التحديد في ذلك الوجود المواعى في عالمين على نحو يشتملها ٠ (٣)، لـــه

واعتقاد هيجل أن الوعى الحديث ، وهو الوعى الذى يضرب بجذوره في الامبراطورية الرومانية لحظة انهيارها والذى لم يكتمل الا في القدر الثامن عشر ، انما يعانى من هذا النوع من الاغتراب ولذلك فهو وعى « ممزق » ، و « موزع » بين عالمين منفصل أحدهما عن الآخر : عالم الايمان والماوراء من جهة وعالم الواقع الحاضر من جهة أخرى ·

<sup>1.</sup> Gadamer, H.G., Wahrheit und Methode, Tuebingen, 1965,

<sup>2.</sup> Phaenomenologie des Geistes. S. 350.

<sup>3.</sup> ibid.

ان نظرة هيجل الى الايمان على أنه نوع من الهروب من هذا العائم الفعلى الى عالم الماوراء ، أو عالم والوعى الخالص اللا ـ واقعى ، ، وبالتالى على أنه نوع من الاغتراب ، انما هى أقرب شىء الى نظرة ماركس الى الدين و فالايمان عند هيجل ، مثله كمثل الدين عند ماركس ، يتنذ من طبيعة الذات الداخلية وحقيقتها الجوهرية موضوعا له »(١) ، وهى ذات تميز بانها تمتلك حقيقتها الواقعية في صورة مغتربة و

ولكن برغم هذا التشابه ، فاننا نلاحظ اختلافا أساسيا بين نظرة هيجل الى الايمان ونظرة ماركس الى الدين • فبينما نجد ماركس بنقد جميع الأديان على أساس أنها تفصل الانسان عن الواقع ، نجد هيجل لا ينقد سوى اغتراب الايمان • والايمان عنده هو ذلك ، الاعتقاد الذي ينتمى الى عالم الثقافة ، وهو العالم الذي لم يظهر فيه الدين بعد بصورة حقبقية كاملة(٢) • ومع تتبع هيجل لسيرة الروح في تطوره وترقيه ،سوف يظهر الدين في صورته الحقيقية الأصلية ليتغلب على ما فيه من اغتراب ، أعنى الاغتراب الذي يصنعه الايمان •

الاغتراب في هذا الجزء من « ظاهريات الروح » ، عبارة عن لحظة التأمل الانعكاسي في عملية تخارج الروح وتموضعها ، هذه العملية التي تبدأ بالأسرة ودولة المدينة اليونانية ، ومع أن كلا من هاتين الجماعتين الأخلاقيتين لم يكز يخلو تاما من بوادر التوتر والتمزق ، فان كليهما قد بقي ، بوجه عام ، حوهرا أخلاقيا مباشرا منسجما ، لم يتطور الي درجة التقابل الواعي بين الذات وبين تعبيرها الخارجي ، أي تخارجها ، الموضوعي ، وذلك صو العالم اليوناني الذي لم تعرف ثقافته ، أي ألوان التخارج والتجلبات السياسية والاجتماعية والدينية ، الاغتراب بمعنى التمزق أو الانفصال بين الكلي والفردي أو بين الجماعة والفرد ،

<sup>1.</sup> ibid, S. 379.

<sup>2.</sup> ibid, S. 377.

### ملحق

### فكرة الاغتراب في الاسلام

لما كان المفكرون والباحثون الغربيون قد أجهدوا أنفسهم فى التماس صول فكرة ، بل وكلمة الاغتراب ، فى الكتاب القدس بعهديه : القديم والجديد ، ولما كنا نعتقد أن فكرة الاغتراب ليست دخيلة على تراثنا وفكرنا القديم والحديث على السواء ، فقد بقى أن نلتمس بدورنا أصولها فى القرآن، كتابنا المقدس ، محاولين تبيان تصور الاسلام للاغتراب الدينى ، وكيف كان تصوره لقهر هذا النوع من الاغتراب

لم ترد « كلمة » الاغتراب في القرآن وان كانت قد ذكرت في أشعار الحاطيين قبل ظهور الاسلام ، بعدى النوى والبعد عن الوطن • لكننا لا نبدف الى تناول هذا النوع من الاغتراب ، ذلك أن ما يهمنا انما هو اننصال الانسان عن الله • فهذه « الفكرة » ترد في القرآن بوضوح ، تعبر عنبا قصة خلق آدم النبى التي يجيى ، ذكرها في أكثر من موضع ، وفي سورة البقرة على وجه الخصوص •

فعن طريق تتبع هذه القصة ، نستطيع أن نتبين ثلاثة أحوال لوجود الانسان ، فالحال الاول يمس خلق آدم قبل أن يقترب من الشجرة المحرمة ، وهذا الحال الاول للوجود الانساني يكشف عن ثلاث خصائص هي الألومية ، والعلم ، والقوة ، أما الألومية فتتعلق بماهية الانسان التي خلقها الله على صورته ووفقا لماهيته : ، فطرة الله التي فطر الانسان عليها » ( سورة الروم ، آية ٣٠ ) ، ولأن الانسان يتصف بالألوهية ، فقد أمر الله الملائكة بعبادته : ، واذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا » ( سورة البقرة ، آية ٤٣ ) ، وأما العلم فيتعلق بتلك المعرفة التي وهبها الله للانسان ، معرفته بخالقه وربه ، وبالعالم أيضا : ، وعلم آدم الأسماء الله للانسان ، معرفة بخالقه وربه ، وبالعالم أيضا : ، وعلم آدم الانسان ، وسيرة البقرة ، آية ٢١ ) ، أما القوة فتتمثل في سيطرة الانسان ، وسيادته على الأرض والسماء ، تحكمه في الطير والحيوان ، في الماء والهواء : ، واذا قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة » ( سورة البقرة البقرة المهرة المهرة المهرة النهرة » واذا قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة » ( سورة البقرة البقرة المهرة ا

آية ٣٠) • وبالجملة ، لقد كان الانسان بوصفه مخلوقا بحسب ماهية الله، وموهوبا بالعلم من لدن الله ، ومستخلفا في الأرض مسيطرا عليها بقوته وقدرته \_ أقول : كان خلقا شريفا وعظيما • وحب الله لآدم هو الذي جعل آدم يحمل الامانة التي رفضت الجبال حملها ، كما جعل الملائكة يعبدونه ويسجدون له والشيطان يشعر بالغيرمنحوه •

والحال الشانى لوجود الإنسان يتعلق باقتراب ادم وحواء من الشحرة المحرمة وهنا نجد مرحلتين : أما المرحلة الأولى فهى عرحلة المعرفة الواضحة لما هما فيه من عرى ، وبداية الانفصال عن الألوهية الأعملية وعن القدب من الله وبدلا من الحب جاء الخجل فحل محله ، وكان من عواقبه الوخيمة ظهور الافتراق والثنائية ، اذ بدأ آدم وحواء فى النظر الى نفسيهما على أنهما زجل وامرأة وظهر أيضا ذلك الصدع العميق بين الله والانسان ولقد قد آدم الحال الأول الأصلى لوجوده ، وترك ما كان عليه من قبل ، أى الألوهية والعلم ، والقوة ، وذلك عندما عمى أمر ربه وأكل من الفاكهة المحرمة ولهذا ، وقع آدم فريسة لليأس ، واستولى عليه الخوف ، وكابدت نفسه القلق الأليم وقع آدم فريسة الثانية فتكشف عن عون الله لآدم وعدم تخليه عنه فى باسه وقلقه من خلال حبه له وتعليمه اياه كلمات التوبة : « فتلقى آدم من ربه كلمات ، فتاب عليه ، انه هو التواب الرحيم » ( سورة البقرة ، آية ٣٧ ) و ومكذا بهتم الله بآدم ويعفو عن خطيئته الأصلية و

ولو انتقلنا الآن الى الحال الثالث لوجود الانسان ، بحسب قصة الخلق الواردة في القرآن ، لرأينا أنه يبدأ حين يأمر آدم وحواء « بالهبوط » من الحنة : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين » ( سورة البقرة ، آية ٣٦ ) • الآن تكتمل عملية الخروج أو الهبوط من الجنة التي بدأت بأكل آدم من الفاكهة المحرمة • فالانسان قد انفصل عن الله وأحدث تغييرا شاملا ، وانتقالا محوريا : من الحب الى الخجل ، من الوحدة الى الثنائدة فأكثرة ، من الطمأنينة الى الحرة والقلق ، من البسط الى التبض ، من الثقة بالله الى الألم والمعاناة ، من القرب الى البعد والانفصال فالشوق • ولكن حب

ولكن ، هل يعود آدم ، يعد توبة الله عليه وعفوه عنه وهديه له ، الى الحال الأول للوجود فيرجع الى ماكان عليه من الوهية وعلم وقوة ؟ أبدا ، ذك أن آدم حين عصى أمر ربه وأثر هبوطه من الساماء الى الأرض ، قاد أصيب وجوده فى العالم بما يشبه الصدع الانطولوجى ، وأصيبت نفسه بجرح غير عابل المشفاء التام والكامل ، لهذا قضى على آدم أن يمشى فى الأرض معذبا ، يكابد هذا التشقق الداخلى فى وجوده وروحه ، غير أن هذه المعاناة لا تعنى أيضا أن لعنة الله قد حلت به ، أو أن الخضب الالهى قد نزل عليه ، كلا فهناك دائما ازاء المعصية رحمة الله الواسعة ، أى ذلك الحب اللامحدود الذى يتعالى عن النقمة أو الانتقام علوا كبيرا ،

الانسان اذن وفقا للتصور القرآنى لا يوجد فى العالم بوصفه موجودا ملعونا أو مغضوبا عليه ، بل يوجد بوصفه موجودا فى أزمة ، فالأحوال أو التجارب الوجودية الثلاث التى تبدو منفصلة وهى فى الحقيقة متصلة مع

Yahia, Osman, Aspects interieurs de l'Islam in,
 Normes et ualeurs dans L'Islam contemporain, (edité per Charnay, J.P.), Paris, Payot, 1966, P. 21.

بعضها البعض ، وأعنى بها : القرب من الله ، ومعصية الله ، والانفصال من الله ، وأنواع النفس الثلاثة التى طالما تحدث عنها القرآن ، وهى : النفس الأمارة ، والنفس اللوامة ، والنفس المطمئنة ، ومناطق الوجود الثلاث السماوات والأرض ، وما بينهما – كلها عناصر تؤلف مجتمعة أزمة الانسان في وجوده – على – الأرض ،

ومما لا شك فيه أن لحظة هبوط الانسان من السماء وسيطرة النفس اللوامة عليه في حياته على الأرض هي من بين جميع لحظات الانسان الوجودية أشدها عمقا وأكثرها اثارة للتوتر والقلق والتأزم • وقد أطلق أحد الباحثين الهنود ، وعو الدكتور حسن عسكرى ، « كلمة » الاغتراب على هذه اللحظة ٠ ففي نظره أن الاغتراب في الاسلام يتمثل في أن الانسان بعدما كان واحدا مع الله ، صار منفصلا عنه • وبعبارة أخرى يقول : أن الوحدة التي كان بتمتع بها روح الانسان في وجوده الأصلى الأول ، أي وحدته مع الله ، انفصمت عراها من خلال فعل المعصية ، وتحاضر في الانسان الجانب الالهي والجانب الانساني تحاضرا ولد معه الوانا شتى من الازدواجية (١) • على أن الانسان حن مبط الى الأرض لم يهبط وهو مزود بوحدته الأصلية ، بل بوحدة افتراضية شرطية ، أي أنه اذا اتبع الوحي الذي يبعثه الله ، ملن يحزن ولا خوف عليه ٠ ومعنى عذا أن خلاص الانسان يتوقف على عون الله ومدده ، ولذا معليه أن ينتظر ، والانتظار في نظر الدكتور عسكرى يمثل قوام المنظور الأخروي في الاسلام ، ذلك لأن الانتظار بالنسبة الى الانسان معناه الصبر والتأني ، وعدم توقع المعجزات، وعدم التعدى على الحدود التي رسمها الله • ويمض هذا الباحث قائلا : أن الايمان في الاسلام يقوم على هذا الاعتقاد الرئيسي : « أنا من الله ، وأنا اليه راجعون » · و « الواو » هذا وأن كانت تفصل البداية عن النهاية ، فانها تصل بينهما ، اذ أنها حرف عطف ، ترمز الى الانتظار والقلق والاغتراب ، وتعبر عن العلاقة بين « الانفصال » عن الله و « الرجوع » النه (۲) ٠

<sup>1.</sup> Askari, Hassan, Einheit und Entfremdun im Islam, im Um Einheit Und Heil der Menshheit, op. cit., S. 82.

<sup>2.</sup> ibid, S. 86.

وتلخيصا لما سبق نستطيع ان نقول: ان الانسان بحسب التصور القرآنى قد اغترب عن الله ، حينما عصى أمره وأكل من الشجرة المحرمة ، فهبط من السماء وصار موجودا \_ على \_ الأرض ، يعيش فى أزمة ، منتظا عون الله ولطفه ، حتى يهدته سواء السبيل ، وتكون اليه الرجعى آخر الأمر وهذا عن الانسان ، فهاذا عن الله ؟ ان الله لا يتخلى قط عن الانسان فى محنته ، فهو يشمله برحمه واسعة ، أى حب شامل لامحدود ، ففى رأى بعض الصوفية أن كلمة « الله » نفسها قد جات فى العربية من كلمة « الله » ، وهذه مشتقة بدورها من « الوله » أى شدة الحب ، وعن طريق هذه الرحمة أو هذا الحب اللا محدود يتم خلاص الانسان من الاغتراب الذى سقط فيه ، واذن ، فاذا كان عذا الإنسان قد الغترب عن الانسان ،

ان الله في « العهد القديم » - كما رأينا عند تناولنا لنقد هيجل للدين الليهودى - مغترب عن الانسان ولا يشمله برعاية أو حب ، أما في القرآن فالله قريب ، أقرب الى الانسان من حبل الوريد : « ان ربى قريب مجيب » (سورة هود ، آية ٦١) وان كانت المسألة ليست بمثل هذه البساطة في القرآن ذلك أن الله مثلما هو قريب من الانسان فانه في نفس الوقت بعيد ، اذ أنه موجود مطلق ومفارق ، لاتدركه الأبصار ولا العقول ، وهذا البعد يثير هو أيضا مشاعر الحزن والخوف والغربة في نفس الانسان ، لكن هذه الشاعر ليست دائمة ، وانما هي مما يمكن القضاء عليه بالايمان ، « فالايمان » بالله هو الذي يحقق ذلك « الأمان » الذي يزول معه كل حزن ، وخوف ، ووحشة في الكون : « لا تحزن ان الله معنا » ( سورة التوبة ، آية ، ٤ ) ، « وهو معكم أينما كنتم » ( سورة الحديد ، آية ، ٤ ) ، « فضلا عما في « الاسلام » نفسه من « سلام » و « سلامة » لن يعتنقه ،

فالسلم هو من يقول: « أشهد أن لا أله الا ألله ، وأن محمدا رسول الله » • هذه هى الشهادة فى الاسلام ، وهى ليست مجرد نطق لهذه الألفاظ بقدر مامى ليمان بموضوعها ومضمونها • وعذا الايمان يبلغ من العمق حد يصبح السلم معه على استعداد للاستشهاد فى سبيله ، أذ الشهادة ، • ن ناحية الاشتقاق اللغوى ، تنيد الشهود والاستشهاد فى آن واحد • فقدما يقول

المسلم: «أشهد»، فإن ذلك يفترض أنه يرى ، وأنه بحسب هذه الرؤبة يصير شاعدا · والشهادة بهذا المعنى إنما تحقق ، بإصالة ، وجود الانسان \_ على \_ الأرض ، ذلك لأنها تحقق له الانتماء إلى الله ، مبدأ الوجود ، ممايزول معه الشعور بالغربة الكونية ·

وعلى هذا ، ففى استطاعتنا أن نقول أن الايمان من قبيل الانسان والرحمة من قبل الله يقومان وفقا لروح القرآن ، في مقابل الاغتراب ، وكفيلان بالقضاء عليه •

واذا كنا لم نجد في القرآن « كلمة » الاغتراب ، بل وجدنا « فكرة » الاغتراب من حيت هو انفصال الانسان عن الله ، فان ابن عربي قد أطلق « كلمة » الاغتراب على هذه الفكرة عينها • فقد كتب في « الفتوحات المكية » يقول : « ان أول غربة أغتربناها وجودا حسيا عن وطننا ، غربتنا عن وطن القبضة عند الاشهاد بالربوبية لله علينا ، ثم عمرنا بطرق الأمهات ، فكانت الارحام وطننا ، فاغتربنا عنها بالولادة » (١) •

لكن ابن عربي ، وخاصة في كتابه « الفتوحات المكية » ، شأنه شأن بعض متصوفة الاسلام ممن تأثروا الى حد ما بالغنوصية ، بعلب عليه !! ممرر بالغربة الكونية ، لدرجة تجعلنا نستشف معها نزعة عدمية ، قوامها الهرب عن هذا الوجود الحسى الأرضى بوصفه غريبا ، وغير اصيل ، وذلك بالرجوع الى الله والفناء فيه بوصفه الوجود الحق ، أو \_ على حد تعبير الصوفية \_ الوطن الاصلى ، فحيدما أراد تفسير هذا البيت من الشعر :

ولما بدا الكون الغريب لناظرى حننت الى الأوطان حنين الركائب

قال: « معنى ذلك أنى أردت الرجوع الى العدم ، فأنى أقرب الى الحق في حال التصافي بالعدم منى اليه في حالة التصافي بالوجود ، لما في الوجود من الدعوى » (٢) •

<sup>(</sup>۱) ابن عربي ، الفتوحات الملكية ، الجزء الثاني ، ص ٦٩٦ ·

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، نفس الجزء ، ص ٦٩٥ •

بقيت بعد ذلك ملحوظتان ، نختتم بهما كلامنا عن هـذا النوع من الاغتراب : أما الأولى فهى أن مصطلح الاغتراب ، على نحو ما يرد ذكره فى الفكر المعاصر ، انما يستعمل لتوضيح وتفسير بعض الرموز والقصص فى الكتب المقدسة ، هذه الرموز وهذه القصص قد تظل مستغلقة وعصب على الفهم ، ما لم تقرب الى الأذهان ، عن طريق ربطها بالصطلحات والأفكار المعاصرة التى تلقى عليها أضواء افتستنير وتتضح ، بعد أن كانت أشده بالطلاسم والألغاز التى لا يقوى العقل الحديث على ادراكها وامتثالها ،

ولكن هناك تبادلا في التأثير غير خاف ، بمعنى أن مصطلح الاغتراب الذي يستخدم أداة تفسير وتأويل للرموز والقصص الدينية ليتأثر هو نفسه ببذ المادة الدينية ، فتراها تنعكس عليه وتكشف عما فيه من أبعاد حديدة دد تغيب عن الأذهان ، بعبارة أخرى نقول : ان تصور الاغتراب \_ اذا ما استطاع تجديد أفكار تقليدية مثل سقوط الانسان والخطيئة ، والوثنية ، ١٠٠٠ الخ ، وبعث الحياة فيها ، فان هذه الأفكار القديمة لتكشف بدورها عن أعماق في تصور الاغتراب ما كنا لنصل اليها لو انحصرنا فقط في مجال الفلسنة بصور الاغتراب ما كنا للعلوم الانسانية بتحليلاتها العينية ،

Twitter: @abdulllah1994

وأما الملحوظة الثانية ، وهي أهم من الأولي ، فتهدف الى التنبيه الى أن الاغتراب منظورا اليه من زاوية الأديان المساوية ، وهي تلك النظرة التي يكون بمقتضاها انفصالا عن الله وخروجا عن طريق الله ، أو مرادفا للخطيئة والضلال والوثنية – أقول : ان الاغتراب بهذا المعنى يختلف عما يقصده فلاسفة عن أمثال فويرباخ وماركس ممن كانت لهم مواقف بالغة العنف ازاء الديانتين : اليهودية والمسيحية ، بل والدين عامة « بالاغتراب الديني » ، فالدين في نظرهم مجال يضيع فيه وبه الانسان ، وينفصل بواسطته عن وجوده الواقعي ، ولكن على الرغم من هذا الاختلاف ، فثمة عنصر مشترك ، الا وهو الانفصال عما يعد أصلا ومصدرا : الله في نظر الأديان ، والواقع والانسان في نظر هؤلاء الفلاسفة ، فضلا عن أن الاغتراب الديني ، سسواء في الكتب نظر هؤلاء الفلاسفة الذين لا يؤمنون بها ، غير مقبول ، لأن الانسان يخضع بمقتضاه لشي، آخر غير ما يعتبر أنه هو الأصل ، لذلك ، كان الاهتمام بتحرير الانسان ، أي قهر هذا النوع من الاغتراب من خلال طرق ووسائل بتحرير الانسان ، أي قهر هذا النوع من الاغتراب من خلال طرق ووسائل تختلف باختلاف كل دين عن الدين الآخر ، وكل فيلسوف عن غيره ،

صفحة الإد\_\_\_داء YY - 0 مقـــدمة الساب الأول الاغتراب قبل هيجل £7 - m المنصل الأول : تحليلات لغوية AT - EY الفصل الثاني: أصحاب المقد الاجتماعي ( مويز ولوك وروسو ) 1.0 - AO النصل الثالث: المثالية الألمانية ( كنت ونشته وشلر ) الساب الشاني الاغتراب عند هيجل 187 - 1.9 الذصل الأول: ميجل الشاب ( في توبنجن وبرن ) 171 - 189 الفصل الثاني: ميجل الشاب ﴿ فِي مُرانكمُورت وبينا ) الغصل الثالث : الاغتراب الدام و المراجع في الماب و ظاهريات الروح ، ) مَلح ق : فكرة الاغتراب في الاسلام فهرس الكتساب

|                       | رقم الايسداع    |
|-----------------------|-----------------|
| 9 7 7 - 7 - 7 - 7 - 7 | الترقيم السدولي |

۳/۸۸/۹ طبع بعطابع دار روتابرینت

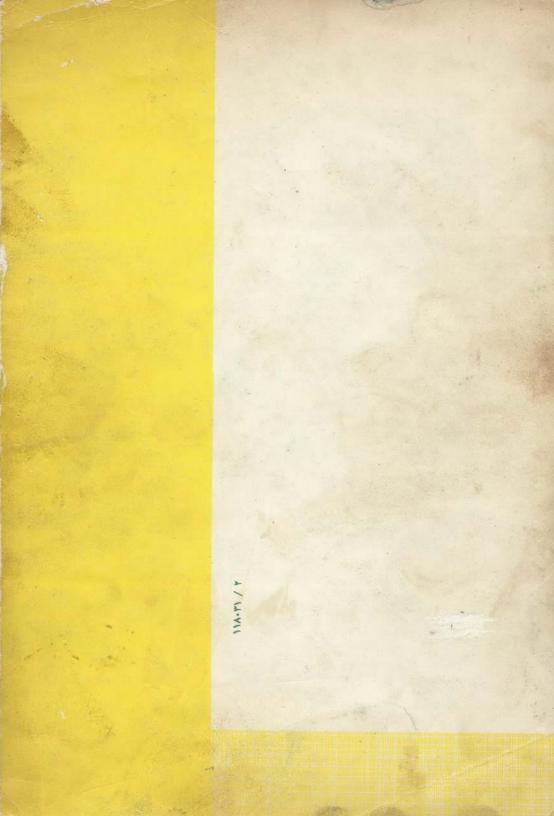